nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

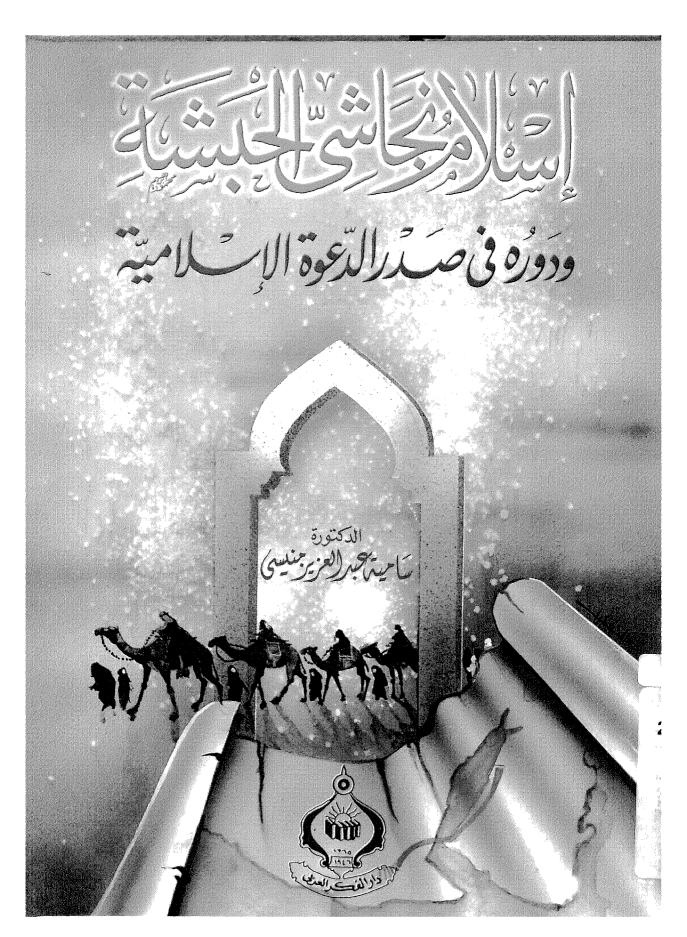



إن المعلى المالية المالية ودوره في صدرالدعوة الاسلامية

الدكتورة ساميم بحبر (العزير بمنسى دكتوراه في التاريخ الإسلامي

> الطبعَة الأولحث 1731هـ - ٢٠٠١

منتزم الطبع والنشر دار الفكر الحربي

٩٤ شارع عباس العقاد - مدينة بصر - القاهرة

ت: ۲۷۰۲۹۸۶ – فاکس: ۲۷۰۲۹۸۸

www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com سامية عبد العزيز منبسى.

إسلام نجاشى الحبشة ودوره في صدر الدعوة الإسلامية / سامية عبد العزيز منيسى .- القاهرة: دارالفكر العربي،

۲۰۰۱م.

114

س ا إس

۱۲۸ ص ؛ ۲۶ سم.

بيليوجرافية: ص١١٩ - ١٢٥.

يشتمل على هوامش

تدمك: ٤-١٣٩٠-١-٩٧٧.

> تصميم وإخراج ننى حسام حسيه أنيس

> > أميرة للطباعة

ه شارع محمود الخضرى - عابدين ت: ٣٩١٥٨١٧ محمول : ١٠١٤٥٦٠٣٧

#### المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

فالبرغم من أن النجاشى «أصحمة بن أبجر» لم يكن في مفهوم وعرف بعض العلماء المتخصصين في السيرة النبوية وحياة صحابة رسول الله على «صحابيا» وإنما كان «تابعيا» لأنه لم ير رسول الله على رؤيا العين و سه آمن به وبرسالته على وهو في بلده الحب شة (\*)، إلا أن دوره كان خطيراً وعظيماً وجوهريا وعميق الأثر في الدعوة الإسلامية، لايقل عن دور كبار صحابة رسول الله على في ذلك الحين.

فقد كان «أصحمة» (\*\*) كما وصفه رسول الله على عادلا، فهو «ملك لايُظلم عنده أحد». كما وصف المصطفى على أرض الحبشة بقوله: «وهى أرض صدق»؛ لذلك أمن على صحابته الذين هاجروا إلى الحبشة، يحملون فى قلوبهم دين التوحيد وإسلام الوجه لله تعالى، وهو دين جديد على قريش وعرب شبه الجزيرة العربية الذين خلطوا التوحيد الذى أتى به جدهم خليل الله إبراهيم عليه السلام، بشوائب الشرك والكفر، وعبدوا الأوثان والأحجار والأشجار والكواكب. وغيرها من خلق الله تعالى، وتدنوا بها إلى واد سحيق من الضلال والكفر والشرك، بالإضافة إلى سيادة الظلم بين الإنسان وأخيه الإنسان والحروب الطاحنة التى سادت شبه الجزيرة العربية لأقل سبب، ووأد البنات، والسلب والنهب. وغير ذلك من ألوان الفوضى، وفقد الأمن والأمان ، وضياع كرامة الإنسان وحقوقه سواء أكان ذكراً أم أنثى.

وحينما أتى الهادى البشير محمد على بدين الإسلام والتوحيد وإسلام الوجه لله حنيفا غير مشرك به، والمساواة والعدل، والصدق والطهارة الباطنية والخارجية، وحسن المعاملة بين المسلمين بعضهم البعض، وبينهم وبين الأديان الأخرى، إلى غير ذلك من مناقب الإسلام.

<sup>(\*)</sup> بعض العلماء أورده في الصحابة مثل (ابن منده) وغيره توسعًا وفيهم من أطلق عليه (الصحابي التابعي). (\*\*) أصحمة : بالعربية \* عطية \* .

وتزعمت قريش هذه الحرب ضده وضد صحابته الأجلاء الذين آمنوا بالإسلام إيمانا عميقًا خالصًا لوجه الله تعالى.

وأخذت قريش تمارس ضغطها على النبى على وصحابته بأساليب عديدة لتثنى الهادى البشير على عن دعوته، كما مارست ضغطًا عنيفًا على صحابته، وزاد ضغطها كلما زاد عدد صحابته على من المؤمنين، وخاصة إذا كان دون عزوة أو شرف في قومه وأهله، فكان الضغط أكثر عنفًا وأشد قسوة وقهرًا.

ولما كان النبى على ذا منعة بأهله وعمه أبى طالب، وبزوجه، خير نساء العالمين، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضى الله عنها، فقد أمن على نفسه من الفتنة فى دينه، ولقى الحماية التى أرادها الله له. أما صحابته فنظرًا إلى أن قريشًا مارست ضدهم كل أنواع التعذيب، فقد سمح لهم النبى على بالهجرة إلى الحبشة واصفا ملكهم «أصحمة» \_ كما ذكرنا آنفا \_ ( أنه لايظلم عنده أحد).

فهاجر المسلمون خلسة من صناديد قريش على مرحلتين: كانوا في المرحلة الأولى قليلي العدد، أحد عشر رجلا، وأربعة نساء ركبوا في سفينة إلى الحبشة، وكان فيهم رقيه ابنة الهادى البشير على ومعها زوجها عشمان بن عفان رضى الله عنهما. واستقبلهم النجاشي «أصحمة» في بلده مرحبًا بهم، ثم عادوا مرة أخرى إلى مكة حينما بلغهم إسلام أهل مكة كذبًا وقصة الغرانيق الملفقة واعتقدوا أن هناك هدنة تمت بين رسول الله ولكن الواقع أنهم عادوا حينما لم يطب المقام لهم لأن بعض الخارجين خرجوا على النجاشي بالإضافة إلى أنهم بلغهم إسلام حمزة بن عبدالمطلب عم رسول الله على النجاشي بالإضافة إلى أنهم بلغهم إسلام حمزة بن عبدالمطلب عم رسول الله المسلمين ومنعتهم بإسلام صحابيين على درجة كبيرة من الشجاعة والقوة، إلا أنهم فوجئوا ببقاء زعماء قريش على شركهم وزيادة تعنتهم وتصديهم للدعوة الإسلامية فعادوا مرة ثانية إلى الحبشة.

وفى هذه الهجرة الثانية إلى الحبشة بلغ عددهم ثلاثة وثمانين رجلا، فيهم من هاجر منفردًا، وفيهم من هاجر بزوجة وفيهم من هاجر بزوجه وولده، وفيهم من أنجب في الحبشة البنين والبنات.

وأرسلت قريش في عـقبـهم رجلين هما: عمـرو بن العاص، وعـبدالله بن أبي ربيعة المخزومي، وقيل: أرسلت مرة ثانية بعـد غزوة بدر عمرو بن العاص، وعمارة بن الوليد المخزومي. وأغلب الظن أنها أرسلت وفدها مـرة واحدة فقط بعد هجرتهم؛ لأن

الحوار الذى دار بين نجاشى الحبشة (أصحمة) والمسلمين المهاجرين، ووفد قريش كان واحدا فى المرتين. لذا فيغلب على الظن أنها أرسلت وفداً واحداً قد يكون فيه رجلين أو ثلاثة هم الذين ذكرناهم آنفًا.

وفي خلال اللقاء الذي تم بين النجاشي والمهاجىرين المسلمين ووفد قريش، تحقق النجاشي من صدق دعوة الهادي البشير محمد عَلَيْكُ من المسلمين وعلى رأسهم جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه الذي كان خطيبًا للمسلمين في الحبشة أمام النجاشي، حيث أوضح له مدى صدق دعوة الرسول على حينما سأله النجاشي عن الدين الجديد الذي فارقبوا فيه قبومهم ولم يدخلوا في دينه ـ وهو النصرانية ـ ولا في دين أحد من الملل الموجودة. وكان قد جمع حوله بطارقته، وقد نشروا أناجيلهم حوله، فقال له جعفر: (أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوى منا الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولًا منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده وتعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقــذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام.. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئًا، وحرمنا ماحرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. . فعدا علينا قــومنا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا، ليــردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، وحمالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على سواك، ورغمبنا في جوارك، ورجونا أن لانظلم عندك أيها الملك). فقال له النجاشي: هل معك نما جاء به من الله شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال النجاشي: فاقرأه على. فقرأ عليه صدرًا من سورة كهيعص [أي سورة مريم] فبكي النجاشي حتى أخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم جعفر. ثم قال النجاشي: (إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فو الله لا أسلمهم إليكما و لايكادون).

هذا ، وقد حاول عمرو بن العاص أن يوقع بين النجاشي وصحابة رسول الله ﷺ المهاجرين إلى الحبشة فذكر له أنهم يقولون في عيشي ابن مريم قولا عظيما. فلما سألهم

النجاشي، قالوا كما قال الله تعالى في قرآنه الكريم عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول.

فرد النجاشي هدايا قريش له، وأخرج وفدها من مجلسه، ورفض تسليم صحابة رسول الله ﷺ المهاجرين إليه (لقريش ووفدها )وقال لهم: (والله ماعدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود) وقال للمهاجرين (اذهبوا ماشئتم فأنتم الآمنون بأرضى) فكانت هذه أول منقبة من مناقب النجاشي تجاه الدعوة الإسلامية ورجالها المؤمنين بها.

وفى رواية أخرى عند السيهقى أنه قال: فمرحبا بكم وبمن جشتم من عنده فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه بشر به عيسى ابن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه، امكثوا فى أرضى ماشئتم، وأمر لهم بطعام وكسوة.

هذا، وقد أرسل (أصحمة) وفدا يقرب من عشرين رجلا من النصارى إلى رسول الله على في مكة حينما بلغهم خبره ليروا صفاته ويستمعوا إلى رسالته. فجلسوا معه في المسجد وكلموه وسألوه ثم انصرفوا بعد أن أكرم النبي على ضيافتهم وخدمهم بنفسه شكراً وعرفانا بجميل النجاشي (أصحمة) وموقفه معه ومع المسلمين المهاجرين وأيضا لموقف أهله، فأراد أن يكافئهم. فلما قرأ عليهم النبي القرآن الكريم فاضت أعينهم من الدمع وآمنوا به وبرسالته وصدقوه. فلما قاموا من عنده على اعترضهم كفار مكة وعلى رأسهم زعماء الكفر: أبو جهل بن هشام وقالوا لهم:

(خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال؟ ما نعلم ركبا أحمق منكم) فرد عليهم الوفد بقولهم: السلام عليكم لانجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا». ويقال أن الوفد كان من نجران، والله أعلم. فنزل فيهم قوله تعالى:

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ آَنَ ﴿ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنًا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُ مِن رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلَهِ مُسْلَمِينَ ﴿ آَنْكُ كُونُونَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْعَةَ وَمَمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفَقُونَ ﴿ قَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿ وَ القصص ].

وقــال جل جـــلاله: ﴿ لَتَجدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لَلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَنَّ أَقْرَبَهُم وَلَيْهُم وَرَدَّةً لَلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسَيسينَ وَرُهْبَانًا وَأَنْهُمْ لا يَسْتَكُبُرُونَ وَنَوْنَيْ وَاللَّهُمْ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الدَّمْقَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَاكْتُنْهَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ( آمِنَ المَائدة ].

كما ورد في المصادر المختلفة أن النجاشي (أصحمة) أرسل ابنه (أرها بن الأصحم) إلى رسول الله على في وفد آخر حوالي ستين رجلا ليعلن إسلامه وإسلام ابنه ومن معه من الرجال من أهل الحبشة، إلا أن ذلك الوفد غرق في البحر الأحمر في السفينة التي أرسلهم فيها، وقد ذكرت بعض المراجع أن غرق السفينة قد يكون متعمداً من بعض رجال الحبشة غير المسلمين (والله أعلم).

كما ورد أيضًا أن النجاشى حينما بلغه انتصار رسول الله على والمسلمين فى بدر على أعدائهم من كفار قريش لبس خلقان ثياب بيض وجلس على التراب وبعث إلى جعفر بن أبى طالب والمهاجرين المسلمين وبشرهم بانتصار المسلمين على المشركين ثم قال: إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى أن حقا على عباد الله أن يحدثوا تواضعا عندما يحدث لهم نعمة، فلما أحدث الله لى نصر نبيه على أحدثت له هذا التواضع.

كذلك كان للنجاشي موقف آخر في أحد فقد ذكر أنه أرسل عددًا من رجاله من الجيش ليقفوا إلى جوار رسول الله ﷺ والمسلمين في غزوة أحد ضد كفار قريش.

كذلك كان النجاشي أصحمة موكلا من قبل رسول الله على ليزوجه من أم حبيبة بنت أبي سفيان رضى الله عنها بعد وفاة زوجها عبيد الله بن جحش، وكان قد ارتد عن الإسلام إلي النصرانية ثم توفى في الحبشة. فقام النجاشي بهذه المهمة خير قيام ودفع أربعمائة دينار ذهبًا صداقًا عن رسول الله على أم حبيبة ثم أقام حفل الزواج وخطب فيه خطبة شهد فيها بأنه لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم عليه السلام، ثم أقام حفل الزواج على وليمة على سنة الأنبياء في التزوج \_ وكان ذلك في العام السادس من الهجرة النبوية إلى المدينة.

وبالإضافة إلى الفضائل السابقة للنجاشي (أصحمة) فقد كان إسلام عمرو بن العاص على يديه فضيلة أخرى تضاف إليها.

وفى هذه الدراسة المزيد والمزيد عن فيضائل النجاشى (أصحمة) إلا أننا نرى أن أكبر فضائله هو إسلامه، واحتضانه لأصحاب رسول الله ﷺ فى أرضه معززين مكرمين يمارسون شيعائر دينهم قرابة ستة عشر عاما حتى أرسلهم إلى النبي ﷺ فى المدينة بعد غزوة خيبر.

وأكبر دليل على إسلام النجاشي هو صلاة النبي الله صلاة الغائب مع صحابته حينه توفي أصحمة وأبلغه الوحى الأمين بذلك فقال لهم الله السيوم رجل صالح فصلوا على أصحمة، وفي حيث آخر له الله استغفروا لأخيكم، فهي الأخوة في الإسلام.

هذا، وتذكر المصادر العديدة أن رسول الله ﷺ لم يصل على أحد صلاة الغائب سوى النجاشي أصحمة.

رحم الله (أصحمة) نجاشى الحبشة الذي حفظ الدعوة الإسلامية في مهدها في الحبشة وصانها وحمى صحابة رسول الله ﷺ وأسلم وجهه لله تعالى حنيف مسلما، والله أعلم.

د. سامية عبد العزيز منيسى

### أصلكلمة حيش،

يقول ابن منظور في لسان العرب(١):

الحبش: جنس من السودان، وهم الأحبش والحبشان. والحبيش، . . وفى الحديث: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، أى أطيعوا صاحب الأمر وإن كان عبدًا حبشيًا، فحذف كان وهى مرادة.

والأحبوش: جماعة الحبش. وقيل: هي الجماعة أيا كنانوا لأنهم إذا تجمعوا أسودوا. وفي حديث خماتم النبي ﷺ، فيه فصحبشي، وقال ابن الأثيسر: يحتمل أنه أراد من الجزع أو العقيق، لأن معدنهما اليمن والحبشة أنه نوع آخر ينسب إليها.

والأحابيش: أحياء من القارة انضموا إلى بنى ليث فى الحرب التى وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام..، سموا بذلك لاسودادهم.. فلما سميت تلك الأحياء بالأحابيش من قبل تجمعها صار التحبيش فى الكلام كالتجميع.

وحبشى جبل بأسفل مكة يقال فيه سمى أحابيش قريش، وذلك أن بنى المطلق وبنى الهون بن خزيمة اجتمعوا عنده فحالفوا قريشًا، وتحالفوا بالله إنا ليد على غيرنا ما سجا ليل ووضح نهار وما أرسى حبشى مكانه، فسموا أحابيش قريش باسم الجبل.

والتحبيش: التجميع. وحبش الشيء يحبشه حبثنًا وحبشه وتحبشه واحتبشه: جمعه (۲).

وفى المعجم الوسيط<sup>(٣)</sup>: حبش: معناها جمع له. فيـذكر حبش له حبشًا: أي جمع له: يقال: حبش لأهله: كسب لهم ما يحتاجون إليه.

وأحبشت المرأة بولدها : أي جاءت به حبشي اللون .

واحتبش الشيء: أي جمعه. وتحبش القوم: أي تجمعوا، ويقال: تحبشوا عليه. والأحبش: الحبش والجمع أحابش. والأحبوش، والأحبوشة: الجماعة من الناس اختلفت أجناسهم. والجمع: أحابيش.

أما كلمة الحبش: فتطلق على سكان الحبشة. فالحبش: هم جنس السودان. والحبش سكان بلاد الحبشة. والمفرد حبشى، والجمع حبشان.

وبلاد الحبشة هي أثبوبيا. وهي في أفريقيا الوسطى. والحبشية مؤنث الحبشي. ويقال: روضة حبشية: خضراء تضرب إلى السواد لغزارة ما فيها من نباتات ونحوها.

كـما ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قـال رسول الله على: "ولد نوح سام، وحـام، ويافث، فولـد سام: العرب، وفارس، والروم، والخير فيهم، وولد يافث: يأجوج ومأجوج، والترك والصقالبة، ولا خير فيهم، وولد حام: القبط والبربر والسودان» (٥) كما ورد عن ابن سعد، عن هشام عن أبيه عن أبى صالح عن ابن عباس قال: ولد نوح: سام، وفي ولده بياض وأدمة، وحام، وفي ولده سواد وبياض قليل، ويافث، وفيهم الشقرة والحمرة (١).

وقد عـقب السيـوطى قائلا: قلت: والد هـشام هو محـمد بن سـائب الكلبى، النسابة، واه كذاب(٧).

ویذکر السیوطی نقلا عن ابن الجوزی (<sup>۸)</sup> نسبهم قائلا: (ولد حام کوش، وولد یافث منرس، وموعج، وبوان، ومن ولد بوان الصقالیة، والنوبة، والحبشة، والهند سند).

ويقول النووى فى تهذيب الأسماء واللغات (٩): (الحبشة جبل معروف ويرجع نسبهم إلى حام بن نوح عليه السلام، وهم أكثر الناس وبلادهم أكثر البلاد.

كما أشار ابن حجر إلى الحبشة بقوله: (أرض الحبشة جبل معروف بالجانب الغربي من بلاد اليمن، ومسافتها طويلة جدا، وهم أجناس، وجميع فرق السودان يعطون الطاعة لملك الحبشة، وكان قديمًا يلقب بالنجاشي، وأما الآن فيلقب الحطي، بفتح الحاء وكسر الطاء المهملتين، وتخفيف الياء (١٠).

ويستطرد السيوطى فيقول(١١): قال ابن دريد (١٢): «جمع الحبش» «أحبوش»، بضم أوله، وأما قولهم: الحسبشة فعلى غير قياس، وقد قالوا أيضا: حسشان، وقالوا: أحبش، وأصل التحبيش التجميع.

أما ابن حسرم (۱۳) في قول: (.. وفي التوراة: أن حسام بن نوح ولد السودان، والقبط والتسبت، وكنعان، والسند، والهند، وفي التسوراة أن يافث بن نوح ولد الترك، ويأجوج، ومأجوج، والفرس، والصقالبة والإفرنج، والبُلغر..).

ويقول أ. فتحى غيث (١٤) وهو أحد الكتاب المعاصرين عن منشأ اسم الحبش التدل أرجح الدراسات على أن الاسم العربى (حبشة) أو (حبشات) الذي يعنى (الخليط) أو الأجناس المختلطة، قد بدأ يطلق على تلك البلاد منذ أن بدأت تيارات الهجرة من الجزيرة العربية عامة ومن اليمن والجنوب العربي خاصة في القرن السابع قبل الميلاد، وفي أول الأمر أطلق هذا الاسم على طوائف هؤلاء المهاجرين. ولكن نظراً لكثرتهم وازدياد أهميتهم وتفوقهم على سكان البلاد الأصليين وكذلك لتغلب لغات هؤلاء المهاجرين على اللغة الأصلية في البلاد أصبح الاسم (حبشة) يطلق على جميع المنطقة، فاحتلط المهاجرون الذين ينتمون إلى الجنس السامي (Samitic) مع أهل البلاد الأصليين الذين ينتمون إلى الجنس الحامي (Hamitic) وكان يطلق عليهم عندئذ قبائل كوش الذين ينتمون ألى الجنس الحامي (Hamitic) وكان يطلق عليهم عندئذ قبائل كوش (Kush) ويسكنون فوق الهضبة العالية التي تتوسط البلاد لاعتدال جوها وغزارة أمطارها وكثرة العشب، التي جعلت منها مساحات شام تمن المراعي المثالية).

ويستطرد فيقول: (أما لفظ «أثيوبيا» فهو اسم قديم، جاء ذكره في كثير من الكتابات الإغريقية القديمة وغيرها من المراجع التاريخية والدينية الهامة. ومعناها الإغريقي هو «الوجه المحروق» ولقد أطلقتها بعض المراجع القديمة وعلى رأسها «العهد القديم» على الممالك النوبية التي تأثرت بالحسضارة المصرية القديمة وامتد بعضهم في إطلاقها على جميع سكان القارة الإفريقية جنوب الصحراء وأعالى النيل).

ثم يقول أ. فتحى غيث: (ولما كان الاسم في أصله اليوناني معناه «الوجه المحروق» فإن المؤرخين أطلقوه على جميع الشعوب التي يتدرج لونها من السمرة إلى السواد بما فيهم الزنوج. وأن البلاد التي تسكنها جميع هذه الشعوب تدعى أثيوبيا. وأرجع مائراه في تحديد هذه الأسماء هو مايعنيه التقسيم الحالي للدول التي يتألف منها هذا الجزء من القارة الذي يسمى (قرن إفريقيا) بحيث يطلق اسم (الحبشة) على الدولة الحالية التي تضم في الوقت الحاضر السهول التي تحيط بتلك الهضبة من شرقها وجنوبها والتي كانت إلى عهد قريب مجموعة من الممالك والسلطنات المستقلة، أما مايتاخم البحار فتتكون منه جمهورية الصومال الحالية، وكذلك الإربتريا في الشمال التي دخلت مع أثيوبيا في اتحاد فيدرالي بعد الحرب الكبرى الثانية. ونظرا لتعدد الأجناس واللغات الممالك والعصبيات فقد أطلق على البلاد اسم الحبشة، وهي لازالت قائمة إلى اليوم).

ثم يعود إلى مملكة الحبشة القديمة وهي (مملكة أكسوم) فيقول: (ومن الصعب معرفة الحدود الحقيقية التي تشمل مملكة الحبشة القديمة، ولكن التقدير المعقول هو أن (مملكة اكسوم) لم تكن تشمل إلا تلك المنطقة الواقعة في شمال الحبشة الحالية ومنتصفها \_ فوق المرتفعات \_ وتشمل بناء على ذلك الجنزء الجبلي المرتفع في الإربتريا الحالية الذي يشكل امتدادا طبيعيا لمقاطعة التيجري.

أما بعد العصور القديمة ـ وإلى عهد قريب ـ فإن الحبشة التى تقع أيضا فوق مرتفعات الهضبة حيث تتركز الممالك المسيحية فإنها تشمل مساحة أكبر مما سبق لمملكة أكسوم أن شملته، فأصبحت تتكون من أربع ممالك بارزة . وهى مقاطعات (تيجرى - أمهرة ـ شوا ـ جوجام)

وقد ظلت تلك المقاطعات المذكورة، تنقل الملك من مقاطعة التيجرى وعاصمتها أكسوم في شمال الحبشة إلى أمهرة في وسط الحبشة وعاصمتها جوندار، واستمرت كل منهما مركزا للسلطة عدة قرون إلى أن انتقلت في العصور الأخيرة إلى (شوا) في عهد (منلبك) الذي أسس مدينة (أديس أبابا) وجعلها عاصمتها الآن.

هذا وتتدرج بلاد الحبشة من سواحل البحار شرقًا ومن السودان وأواسط أفريقيا غربًا في الارتفاع التدريجي حتى تصل إلى الهضبة الحبشية التي يتراوح متوسط ارتفاعها بين ٧٠٠، ٧٠، ٨٠٠٠ قدم فوق سطح البحر، وفيها من المرتفعات والجبال مايصل إلى ١٤٠٠٠ قدم. وتبدو تلك الهضبة كأنها تستند من جانبيها على جدارين هائلين جعلت منهما الطبيعة سندين هائلين يحميان في وسطهما أرضًا غاية في الخصب واعتدال الجو. وتتناوب فيها السهول الخصبة مع الوديان السحيقة والجبال الشاهقة فتجعل منها بلادا شديدة الوعورة مما جعلها في عزلة عن العالم رغم نفوذ الديانات فيها وأصول الحضارة التي حملتها معها إليها.

يقول محمد عشمان أبو بكر (١٥) عن الحبشة: (اشتقت كلمة الحبشة من لفظ (حبشات) أو حبشت) وهي قبيلة عربية نزحت من جنوب الجريرة العربية إلى سواحل إريتريا ثم توغلت إلى المرتفعات الجبلية لتصبح فيما بعد أحد القبائل التي ساهمت في علكة أكسوم. وكانت اسم الحبشة تشمل بلاد الصومال وزيلع والجالاه حتى إريتريا) كما تذكر أن اسم الحبشة وكان يطلقه سكان الجزيرة العربية على المنطقة عموما بما فيها إريتريا الصومال.

# الفصل الأول الموقع الجغرافي لبلاك الحبشة وسكانها وعلاقتهم بالجزيرة العربية قبل الإسلام

يذكر القرويني (١٦) بلاد الحبشة فيقول: (هي أرض واسعة شمالها الخليج البربري، وجنوبها البر، وشرقها الزنج، وغربها البجه. الحر بها شديد جدا وسواد لونهم لشدة الاحتراق، وأكثر أهلها نصاري يعاقبة . . وأكثر أرضهم صحاري لعدم الماء وقلة الأمطار، وطعامهم الحنطة والدخن، وعندهم الموز والعنب والرمان، ولباسهم الجلود والقطن.

ومن الحيـوانات العجـيبة عنـدهم: الفيل والزرافة، وركـوبهم البقـر، يركبـونها بالسرج واللجام مقام الخيل، وعندهم الفيلة الوحشية كثير وهم يصطادونها).

والهضبة الأثيوبية: هي كتلة قديمة ارتفعت في العصر الجوراسي، وزاد ارتفاعها بالطفح البركاني على فترات خلال الأزمنة الثالثة والرابعة، وأعلى قمة بها تسمى (رأس داشان) ويصل ارتفاعها إلى ٤٦٢٠ مترا وينحدر من هذه الهضبة أهم روافد النيل وهي: النيل الأزرق، والسوباط، والعطبرة(١٧).

وعند باب المندب يقترب اتصال قارة إفريقيا بقارة آسيا حيث يصبح عرض البحر ٢٨كم. وتشرف قارة إفريقيا على بحار نشطة تصلها بمختلف أنحاء العالم، ومن الشرق يحدها المحيط الهندى والبحر الأحمر وهما من أنشط بحار العالم من الناحية التجارية ومن أهم البحار من الناحية الإستراتيجية (١٨)

أما عن استيطان السودان إفريقيا والحبشة فيقول المسعودي(١٩):

(ولما تفرق ولد نوح فى الأرض سار ولد كوش بن كنعان نحو المغرب حتى قطعوا نيل مصر، ثم افترقوا فسارت منهم طائفة ميمنة بين المشرق والمغرب وهم أنواع كثيرة نحو الزغاوة والكانم ومركة وكوكو وغانة وغير ذلك من أنواع السودان الأحابيش والدمادم، ثم افترق الذين مضوا بين المشرق والمغرب، فصارت الزنج من المكير والمشكر وبربرا وغيرهم من أنواع الزنج..)

هذا بينما يعتقد فريق من العلماء أن الحبشة (حبشت) كانوا في الأصل جماعات عربية يمنية تقطن الساحل الجنوبي لشبه جزيرة العرب شرقى حضرموت، ثم هاجرت غربًا حيث عبرت مضيق باب المندب، وأقامت في المناطق المقابلة لليمن على الساحل المواجه من القارة الإفريقية واستوطنت بها (٢٠).

وقد تم عبور هؤلاء العرب الجنوبيين تدريجيا في زمن قديم لانستطيع تحديده على وجه الدقة. ومن المرجح أنه حدث قبيل ميلاد المسيح عليه السلام. وقد تمكن هؤلاء العرب من تأسيس مستعمرة تجارية على الشاطئ الإريتسري، ولم يلبثوا أن مدوا نفوذهم إلى الهضبة الأثيوبية على حساب شعوب الكوش. ثم بمضى الزمن تأفرق هؤلاء المهاجرون وأخذوا ينثرون بذور الحضارة السامية في هذه البلاد.

وحينما بزغت شمس القرن الأول للميلاد نجح هؤلاء العرب الساميون في تأسيس مملكة أكسوم. ومدينة أكسوم هي عاصمة المملكة الحبشية وتعتبر المركز الرئيسي لتجارة العالم. وقد ازدهرت مملكة أكسوم ثم بدأت تمد نفوذها على البلاد المجاورة شمالا وشرقًا في القرن الثالث للميلاد.

وفى هذه المرحلة من مملكة أكسوم دخلت المسيحية الحبشة عن طريق بعض المبشرين، وذلك حوالى عام ٣٢٠م. ثم أصبحت بعد أن اعتنق ملكها «عزانا» المسيحية دينا رسميا للمملكة (٢١).

هذا ، ولما كانت مملكة الحبشة تشتمل على خليط من الحاميين والساميين كان لكل قسم منها (تيجرى ـ أمهرا ـ جوجام ـ جوا) ملك خاص، ولها استقلال ذاتى، فإن ملك أكسوم كان يدعى ملك الملوك(٢٢).

ويذكر الأستاذ محمد عثمان أبو بكر في كتابه: المثلث العفرى في القرن الإفريقي عبر العصور التاريخية (٢٣) أن البحر الأحمر رغم وعورة مسالكه لم يكن مانعًا للهجرات البشرية والصلات التجارية بين العرب والأفارقة سواء بسواء، فمن الساحل الغربي غزا الأحباش اليمن في عهد أبرهة، ومن جزيرة العرب كانت الهجرات من الشعوب الناطقة باللغة السامية مشل الأحباش والعرب. وقد عبر بعض المهاجرين البحر الأحمر إلى الساحل الأفريقي وكان نصيب بلاد الحبشة والقرن الأفريقي من هذه الهجرات نصيبًا كبيرًا.

ومن المعروف أن بلاد الحبشة أخذت اسمها من قبيلة (حبشت) التي وفدت من جزيرة العرب، كما أنه من المعروف أنه كان يطلق اسم الحبشة في العصور القديمة على المنطقة التي كانت تقطن فيها شعوب القرن الأفريقي بما فيهم العفريون والأرمو والصومال والإريتريون وغيرهم.

كما أن اللغة الحبشية القديمة التي تعرف (بالجعز) هي لغة سامية اقترنت بتلك المنطقة. وقد يسر هذا من سهولة الملاحة في الجزء الجنوبي من البحر الاحمر ووجود الموانى الطبيعية على ساحله الغربي - وكان ارتباد البحر واحدًا من المناشط التي ألفها سكان جنوبي الجزيرة والعفريون على حد سواء.

هذا ، وبمجرد استقرار التجار العرب على الساحل الأفريقي توغلوا في الداخل ليوسعوا من دائرة تجارتهم ويزيدوا من نشاطهم التجاري، ثم تبعتهم بعد ذلك هجرات عربية أخرى. ويؤكد ذلك وجود آثار حبشية في منطقة نجران وإريتريا تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

كما بلغ بعض الوافدين للجزء الجنوبى من بلاد البجة الناطقين باللغة الحامية واختلطوا بالسكان الوطنين وذابوا فيهم، وإن كان لسانهم السامى مازال غالبا على بعض لغات إريتريا، وخاصة بين التجرى "Tigree"، ويتضح بذلك أن بعض سكان الجزيرة العربية، وخاصة أهل اليمن وحضرموت قد شقوا طريقهم إلى ساحل البحر الأحمر الغربى قبل ظهور الإسلام، ونتيجة لرحلاتهم التجارية واستقرار بعضهم فى الساحل الأفريقي، خلقوا نواة للصلات بين جزيرة العرب وأفريقيا. ثم ازدادت هذه الصلات نموا واشتدت قوتها بعد ظهور الإسلام الذى منحها دعما روحيا وسندا سياسيا.

هذا، وقد تكون الصلات بين سكان جزيرة العرب وساحل البحر الأحمر وشعوبها في إريتريا والعفريين والصوماليين أقدم وأعرق من ذلك.

وقد رجح بعض الباحثين لشدة التشابه العرقى واللغوى بين الشعوب الأفريقية فى القرن الإفريقي الناطقة باللغات الحامية والكوشية والشعوب الناطقة باللغات السامية كالعرب والأحباش، أن هاتين المجموعتين قد عاشتا فى مكان واحد فترة من الزمان حيث تنتميان إلى أصول واحدة وتؤكد هذه الصلات العرقية واللغوية التى كانت بين سكان جزيرة العرب ومن سواحل أفريقيا الشرقية أن التبادل الثقافي بينهما له جذور عميقة.

هذا، وقد وضع الإدريسي الحبشة في عـدة أقاليم- حسبما كان في عـصره ـ، فوضعها في الجزء الرابع من العالم المقسم في ذلك العصر(٢٤) وقال:

روفي هذا الجيزء من الإقليم الأول بلاد النوبة وبعض بلاد الحبشية وبقية أرض التاجوين وقطعة من بلاد الواحات الداخلة».

ومن بلاد الحبشة يأتى ماء نهر النيل نتيجة للأمطار الموسمية، إلا أنه يذكر أن أهل هذه البلاد وما حولها يعيشون على فيض السنيل ويعولون عليه فى زراعة أرزاقهم ومعيشتهم الذرة والبقول والألبان والحيتان، ولهم تجارات مع أهل النوبة ومصر، إلا أنه ذكر أنه قبل ظهور الإسلام كان هناك خوارج على النصارى اليعاقبة يتنقلون بين أرض البجه وأرض الحبشة ويتصلون ببلاد النوبة (٢٥).

ويذكر الأستاذ فتحى غيث أهم أنهار الحبشة التى تأتى من الهضبة لتصب فى أرض الحبشة وغيرها فيقول: (أهم الأنهار التى بالحبشة هو النيل الأزرق الذى يأتى من بحيرة تسانا وتبلغ مساحة هذه البحيرة (٣٦٣)كم مربع ويتضاعف حجمها خلال موسم الأمطار، ويلى النيل الأزرق فى الأهمية نهر العطبرة ومصادره المختلفة، وأهمها نهر تكازى الذى ينبع من أواسط الهضبة، ثم يصب فى العطبرة الذى يدخل بعدئذ إلى السودان ويبدأ من شمال الهضبة نهر مارب ويمر بالجملة فى الإريتريا حتى يصل إلى حدود السودان.

ومن الأنهار الأخرى في الحبشة نهر الجب (أو) جوبا، ونهر ويبي شيبلي، ونهر بركة، ونهر أواش، بالإضافة إلى عدد لا حصر له من القنوات والأحوار التي تمتليء بالمياه المحملة بالطمى الكثيف وقد قدرت المساحة للأرض الخصبة الصالحة للزراعة في الحبشة بحوالي ثمانين مليون فدان (٢٦). كذلك وضع الإدريسي الحبشة في الجزء الخامس من الإقليم الأول وقال (٢٧): وهذا الجزء الخاص من الاقليم الأول تضمن من الأرضين أكثر أرض الحبشة وجملة من بلادها وأكبر مدنها كلها جنبيتة وهي مدينة متحضرة لكنها في برية بعيدة عن العمارات وتتصل عماراتها وبواديها إلى النهر الذي يمد النيل وهو يشق بلان الحبشة ولها عليه مدينة مركطه ومدينة النجاغة، وهذا النهر منبعه من فوق خط الاستواء وفي آخر نهاية المعمور من جهة الجنوب فيمر مغربًا مع الشمال حتى يصل عريض كثير الماء بطئ الجرى وعليه عمارات للحبشة.. وعلى هذا النهر يزرع أهل عريض كثير الماء بطئ الجرى وعليه عمارات للحبشة.. وعلى هذا النهر والدخن واللوبيا بوادى الحبشة أكثر معايشهم مما تدخره لأقواتها من الشعير والذرة والدخن واللوبيا والعدس وهو نهر كبير لايعبر إلا بالمراكب، وعليه قرى كثيرة وعمارات للحبشة..).

ثم يذكر الإدريسي القرى الساحلية ومهن أهلها من صيد وزراعة وتجارة خاصة مع بلاد اليمن ويقول (٢٨): (.. فأما المدن الساحلية فإنها تمتاز بما يجلب إليها من اليمن في البحر) ثم يعدد هذه المدن ويذكر صنائع أهلها كذلك منتجات هذه البلاد من ألبان، وأسماك ومعادن الذهب والفضة وبحث أهلها لهذه المعادن إلا أن آبارهم التي يشرب منها أهلها ماؤها يجف في أكثر الأوقات، وأكثر معايشهم منه خاصة بين مدينة الأزورا النجاغة ومدينة جنبيته) ثم يقول: (.. ومدينة زالغ على ساحل البحر الملح المتصل بالقلزم وقعر هذا البحر أقاصير كله متصلة إلى باب المندب لاتعبره المراكب الكبار وربما تجاسرت عليه المراكب الصغار فتخطفها الرياح فتتلفها، ومن زالغ إلى ساحل اليمن ثلاثة مجار مقدرة الجرى، ومدينة زالغ صغيرة القطر كثيرة الناس والمسافرون إليها كثير وأكثر مراكب القلزم تصل إلى هذه المدينة بأنواع من التجارات التي يتصرف بها في بلاد الحبشة مراكب القلزم تصل إلى هذه المدينة بأنواع من التجارات التي يتصرف بها في بلاد الحبشة

ويخرج منها الرقيق والفضة وأما الذهب فهو فيها قليل وشرب أهلها من الآبار ولباسهم الأرز ومقندرات القطن).

ثم يذكر الإدريسى أن جملة الحبشة يتخذون الإبل ويكتسبونها ويشربون ألبانها ويستخدمون ظهورها وينتظرون لقاحها من أجل بضاعتهم ويسرق بعضهم أبناء بعض ويبيعونهم من التجار فيخرجونهم إلى أرض مصر في البر والبحر(٢٩).

وبصفة عامة فإن الثروة الحيوانية في الحبشة عظيمة وتتكون منها الغذاء الرئيسي للشعب.

هذا، وتجاور أرض الحبشة من الشمال أرض البجة وهي بين الحبشة والنوبة وأرض الصعيد وهي بادية جدبة ليس فيها خصب ولا قرى ويقصدها التجار لأرض وادى العلاقي حيث يجتمع أهل الصعيد وأهل البجة. كما أن في العلاقي الآبار العذبة والقرى الجامعة ويها معادن مشهورة في النوبة هي وسط صحراء لا جبل حوله وإنما هي رمال يكثر فيها التبر، وبين أرض النوبة وأرض البجة قوم رحل يدعون البليون لهم عزم وصرامة يخافونهم من حولهم من الأمم، ولذا يهادنونهم وهم خوارج على مذهب العاقبة كذلك. جميع الحبشة وأكثر أهل البجة نصارى خوارج على مذهب اليعاقبة ، ويتصل بأرض الحبشة أيضًا على البحر بلاد بربرة وهم تحت طاعة الحبشة، وهي قرى يتصل بعضها ببعض أولها قرية جوه ومنها إلى باقطي ومنها إلى بطا حيث تقطن فوق خط الاستواء (٣٠).

ويستطرد الإدريسى فى ذكر المدن فى الإقليم السادس من بلاد الزنج ثم يذكر منها جزيرة سقطرى التى ينسب إليها الصبر وتقابل بلاد اليمن فى البحر، وأيضًا جزيرة قنبلا التى قد يلجأ إليها اليمنيون والحبش مستغيثين بمراكبهم ثم يذكر مضيق باب المندب وجبل المندب ثم يذكر مدينة عدن فى اليمن وأهميتها التجارية سواء من الصين أو الهند أو السند وغيرها . . كما يذكر الحبشة ضمن الجزء الثامن من الإقليم الأول وأن أهل الصحارى منهم سود البشرة مفلفلو (٣١) الشعر وقد تقشفت جلودهم لشدة حرارة الشمس فى هذه المنطقة .

ثم يذكر الحيـوانات من الفيلة والزرائف والكركدنات والقردة والبقـر والجواميس والنسانيس، والثعابين الرانجية، والمعادن المخـتلفة من الزمرد وغيرها، كذلك الأسماك، والطيب والقرنفل والصندل والكافور، والعود وغيرها (٣٣).

كما أن بالحبش غابات كثيفة وخاصة في الجزء الأوسط من النيل الأزرق وتشكل الأشجار ثروة كبيرة في البلاد خاصة أشجار الصنوبر(٣٣).

أما عن الحياة الاقتصادية: فيذكر المسعودي تجارة السودان إلى أرض الجزيرة

العربية وغيرها من البلاد (٣٤) فيقول (.. من أرضهم تحمل إلى بلاد الإسلام (٣٥) وهي أكبر مايكون من جلود النمور، وأحسنها للسروج، وبحر الزنج والأحابش هو عن يمين بحر الهند، وإن كانت مياههما متصلة، ومن أرضهم يحمل الذبل من ظهور السلاحف وهو الذي تتخذ منه الأمشاط كالقرون.

كما يقول: (.. والفيلة في بلاد الزنج في نهاية الكثرة، وحشية كلها غير مستأنسة، والزنج لا تستعمل منها شيئا في حروب ولا غيرها، بل تقتلها .. فيمزجون إليها بأعظم ما يكون من الحراب فيقتلونها لأخذ أنيابها..) وذلك لتصدرها إلى الصين والهند حيث تستخدم في أعمدة القصور والأبخرة لهياكلهم وأصنامهم ونصب الخناجر والشطرنج والنرد على الثياب والجوهر (٣٦).

ويتحلى الزنج بالحديد بدلا من الذهب والفضة، ومن دوابهم البـقر يستخدمونها بالسروج واللجم.

إلا أنه يذكر اتصال العمانيين والسيرافيين ببلاد سفالة أقصى بلاد الزنج وهى كما يقول (وأقاصيه بلاد الواق واق، وهى أرض كثيرة الذهب، كثيرة العجائب. خصبة حارة. واتخذها الزنج دار مملكة وملكوا عليها ملكا سموه وقليمى (لوقليمن) ثم يذكر أنه يملك ملوك سائر الزنج (٣٧).

ثم يذكر المسعودى الحبش بقوله: (أما الحبشة فاسم مملكتهم كعبر وهى مدينة عظيمة، وهى دار مملكة النجاشى، وللحبشة مدن كثيرة، وعماثر واسعة، يتصل ملك النجاشى بالبحر الحبشى، ولهم ساحل فيه مدن كثيرة، وهو مقابل بلاد اليمن: فمن مدن الحبشة على الساحل الزيلع والدهلك وناصع . . . وبين ساحل الحبشة ومدينة غلافقه، وهى ساحل زبيد من أرض اليمن . . ومن هذا الموضع عبرت الحبشة البحر حيث ملكت اليمن فى أيام ذى نواس وهو صاحب الأخدود والمذكور فى القرآن . .)

وتركب التجار فيها بالأمتعة . وهذا الموضع من البحر بين هذين الشطين ـ أى ساحل الميمن، وساحل الحبشة أقل المواضع فيه عرضًا، وتوجد جزائر بين هذين الساحلين: منها جزيرة العقل، يقال: إن فيها ماء يعرف بماء العقل يستسقى منه أرباب المراكب، ويفعل في القرائح والذكاء فعلا جميلا . وفي هذا البحر مما يلي بلاد عدن جزيرة تسعرف بسقطرة، إليها ينسب الصبر السقطرى، ولايوجد إلا في هذه الجزيرة ولايحمل إلا منها (٣٨).

ويذكر المسعودى جماعة من اليونان أرسلهم الإسكندر المقدوني من أجل الصبر السقطرى حيث ملكوا الجزيرة وتناسلوا ثم تنصر من كان بها بعد ظهور المسيحية، وهم يحفظون أنسابهم فيها. وفي هذه الجزيرة نباتات وعقاقير. (٣٩).

هذا ، وقد حدث تبادل تجارى عن طريق اليمن وغيرها حيث تجلب مصر والشام العاج والذهب من أثيوبيا (٤٠).

كذلك حدث تبادل تجارى مع جزيرة العرب بصفة عامة نظراً لموقع الجزيرة العربية المتوسط بين أعظم الدول وأقدم الحضارات؛ لذا كان لها صلات تجارية مع فارس في الشمال الشرقى، ومع الرومان فى الشمال الغربى ومع الحبشة فى الجنوب الغربى ما أدى إلى اتساع تجارتها مع هذه الأمم والبلاد، فمن إفريقيا والهند كانت ترد إليهم النفائس من العاج والعطور وريش النعام، والأحجار الكريمة، التوابل والذهب والنمور واللبان والمر، وهى أهم ما كان يتاجر فيه العرب بالإضافة إلى الأقمشة والآلات والمعادن والملح وقد تبوأت مكة مركزا تجاريا مهما من الطراز الأول ولها مواصلات تجارية عديدة أهمها طريقان طريق الشمال إلى الشام، وطريق الجنوب إلى حضرموت واليمن (١٤)

وقد شغلت دول العرب القديمة مثل تدمر ومعين وسبأ المراكز الممتازة في تجارة الشرق، ومارس اليهود تجارة القوافل بنشاط حتى أصبحت يشرب تنافس مكة ثراء، وكانت مفاتيح التجارة في أيدى اليمنيين حتى القرن السادس الميلادي حيث نافسهم الرومان في البحر الأحمر مما أدى إلى سقوط سبأ، ثم قام الحجازيون بعد السبئيين بنقل التجارة من وإلى الجزيرة العربية، ونشأ في مكة سوق خاص لبيع العبيد الذين كانوا يجلبون من الحبشة واليمن وآسيا الصغرى وسيطروا على شئون التجارة، واستفادت قريش من اشتغالها بالتجارة ومخالطتهم بأهل الشام والحبشة ومصر وغيرهم فوائد معنوية وأدبية فعرفوا أمور التجارة من موازين ومكاييل وغيرها كما دخلت كثير من الألفاظ المالية والتجارية وغيرها في الألفاظ المالية والتحارية وغيرها في الألفاظ العربية (٢٤)، وبذلك احتكرت قريش التجارة بعد معين وسبأ.

هذا، وقد تحولت التجارة إلى البحر الأحمر في القرن الأول للميلاد، وذلك بعد اضمحلال أهمية الطرق الأخرى البرية فأصبح الطريق البحرى هو المفضل للتجارة.

وقد كان الصراع التجارى بين اليمن والحبشة قبل ذلك مستمرا بما أدى إلى تدخل الأحباش فى جنوب غرب جزيرة العرب وذلك أن (شمر يهرعش) (حوالى عام ٢٧٠م ـ ٣١٥م) وهو أحد ملوك حمير، قام بشن حرب على قبائل تهامة غربى اليمن.

وانتصرت قواته عليهم برًا ثم طاردتهم بحرًا حبتى أوقعت بهم خسائر فادحة وقد يكونون من الأحباش الذين حكموا ساحل تهامة مما أدى إلى تدخل الأكسوميين مرة

أخرى فى شئون العرب الجنوبية ثم دخلت اليهودية فى عهد حمير وانتشرت حتى قام ذونواس بحرق المسيحيين فتدخل الأحباش وسيطروا على الحكم فى اليمن (٤٣).

وفي الواقع أن العلاقة بين الحبشة وبلاد السمن قديمة جدًا حتى أن بعض القدماء والمستشرقين يعتبرون الحبشة واليمن بلدًا واحدًا نظرًا لقرب الحبشة من بلاد العرب فقالوا أن مهد الساميين وأصل منبتهم الحبشة، ومنهم «سالت» و«ريتر» (٤٤) بينما ذكر آخرون أن الأحباش عرب هاجـروا من اليمن إلى الحبشة قبل زمن التــاريخ واستدلوا على ذلك من تشابه اللسانين الحبشي والحميري ، وأحرف اللغة تكاد تكون واحدة عندهما. هذا بينما يعتقد جرجي زيدان -وذلك على سبيل الظن وغير مؤكد- أن دولة سبأ حبشية المنبت نزح آباؤها من اليمن قبل المـيلاد بعدة قرون وظلت العلاقات مــتبادلة بين البلدين حيث وجد أثـر كتب في القرن السادس قـبل الميلاد في الحبشـة المعتقد أن صـاحبه من مهاجري اليمن إلى الحبشة (٤٥) ومن كتب اليمونان والسريان وغيرهم ما ذكر عن الأحباش بدأوا يطمعون في بلاد اليمن منذ أوائل النصرانية حينما بدأ ملك سبا يتضعضع بينما كان الأحباش في سطوتهم وعاصمتهم أكسوم. وأغلب الظن أن جماعة من الأحباش احتلوا شواطئ اليـمن الجنوبية عند (أمـهرا) في القرن الأول قـبل الميلاد ومعهم الجند يترقبون الفرصة للوثوب على الحميسريين لعلهم كانوا طامعين في ثروات البلاد ومعادنها أو أن يستأثروا بتجارتها وحانت لهم الفرصة أوائل النصرانية فقد ذكر أن نجاشيا حمل على شواطئ اليمن، أوائل القرن الثاني للميلاد، ثم حمل نجاشي آخر عليها أواخر القرن الثالث ففتح بعض بلاد اليمن، وبعض تهامة وسهل العلاقات التجارية بينهما ثم غلب عليه الحميريون وأخرجوه من بلادهم. ولم تمض سوى خمسين سنة أخرى حتى عاد الأحباش واكتسحوا اليمن كلها وسجلوا خبر ذلك الفتح على أبنية أكسوم باليونانية ولقبوا أنفسهم (ملك أكسوم وحمير وريدان، وأثيوبيا وسبأ وريلع وغيرها).

ثم استمرت الوقائع بين الأحباش وحمير في أواسط القرن الرابع للميلاد كانت الحرب فيها سجالا فتولى ملوك الحبشة اليمن منهم (العلى اسكندري) حارب الهدهاد ملك حمير عام ٣٤٠م. ثم خلفه (العلى عميدة) (حكم من سنة ٣٤٠ ـ ٣٤٨م) حارب الهدهاد وبلقيس وفتح اليمن عام ٣٤٥م بمساعدة قيصر الروم قسطنطيوس؛ وذلك لنشر النصرانية التي دخلت الحبشة من عهد قريب على يد كاهن رومي اسمه (فردسنتوس) جعلوه أسقفا عليها عام ٣٥٤هـ في أكسوم.

ثم تولى الحبسة واليمن بعد العلى عميده أولاده: عيزاناس (أذينه) حكم من ٣٤٨ ـ ٣٤٨ ثم عادت اليمن إلى الحميريين وتولاها ملكيكرب يوهنعم سنة ٣٧٤ وظلت اليمن في قبضة الحميريين حتى الحميريين وتولاها ملكيكرب يوهنعم سنة ٣٧٤ وظلت اليمن في قبضة الحميريين حتى فتحها الأجباش للمرة الأخيرة عام ٥٢٥م حينما قام ذو نواس اليهودي المتعصب وتسمى بر (يوسف) أو (دميانوس) وقد ذكر المسعودي أنه حكم مدة مائتي سنة تقريبا قام بحرق أهل نجران المسيحيين بعد أن خيرهم بين اليهودية وبين القتل فاختاروا القتل ، فخط أخدودا لهم وحرق من حرق وقتل بالسيف من قتل حتى بلغ عدد القتلي قرابة عشرين أخدودا لهم وحرق من حرق وقتل بالسيف من قتل حتى بلغ عدد القتلي قرابة عشرين ألفا وقد ذكرهم الله تعالى في قرآنه المجيد قائلا ﴿ قُتل أصحابُ الأُخْدُود ﴿ آلَ الله الْعزيز الْحميد ﴿ آلَ وَهُمْ عَلَيْ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمَنِينَ شُهُودٌ ﴿ آلَ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَ أَن يُؤْمَنُوا بِاللّه الْعزيز الْحميد ﴿ آلَ فَي الْبُورِةِ اللّهِ وَالْمَا اللّه الْعزيز الْحميد ﴿ آلَ اللّه الْعزيز الْحميد ﴿ آلَ اللّه الْعَزيز الْحميد ﴿ آلَ اللّه الْعَزيز الْحميد ﴿ آلَ اللّه الْعَزيز الْحميد ﴿ آلَ اللّه وَاللّه الْعَزيز الْحميد ﴿ آلَ اللّه اللّه الْعَزيز الْحميد ﴿ آلَ اللّه الْعَزيز الْحميد ﴿ آلَ اللّه اللّه الْعَزيز الْحميد ﴿ آلَ اللّه الْعَزيز الْحميد ﴿ آلَ اللّه اللّه الْعَزيز الْحميد ﴿ آلَ اللّه الْعَزيز الْحميد ﴿ آلَ اللّه اللّه الْعَزيز الْحميد ﴿ آلَ اللّه الْعَريز الْحَمَد اللّه اللّه الْعَريز الْحَمَدُ اللّه الْعَريز الْحَمَد اللّه الْعَريز الْمَدْ اللّه الْعَريز الْحَمَدُ اللّه الْعَريز الْحَمَدُ اللّه الْعَرق الْعَرق الْعَرق اللّه ا

فهرب أحدهم واسمه (دوس ذو ثعلبان) إلى قيصر الروم الذى كتب لملك الحبشة يحرضه على نصره وفتح اليمن. فأمر النجاشى بخروج أحد قواده (أرياط) فى سبعين ألفا من الحبشة ومعه أبرهة بن الصباح فأقبل بفيله وأمره النجاشى أن يقتل ثلث الرجال، ويخرب ثلث الديار ويبعث إليه ابن الصباح بثلث النساء، ففعل ذلك بعد أن انتصر عليه بعد قتال شديد بينه وبين أهل اليمن حتى أن ذا نواس ركض بفرسه البحر وفضل الموت على الأسر خوفا من العار.

هذا ، وقد ذكر أ. د. بيومى مهران أنه ذكر فى رواية عربية أنه قتل بيد حمير وتركت جثته في العراء للحيوانات المفترسة فأكلتها. أما الرواية اليونانية فتقول أنه أسر بيد أعدائه وقتل ثم خرج إليهم (ذو جدن الهمداني) فناوشهم بقوة كانت معه ثم تفرقت عنه همدان ففعل كما فعل ذو نواس. ثم دخل أرياط اليمن فقتل ثلثا وبعث ثلث السبي إلى ملك الحبشة وخرب ثلثا وملك اليمن وقتل أهلها وهدم حصونها.

هذا ما يرويه العرب عن أسباب الفتح.

أما اليونان فينسبونها إلى سبب تجارى مالى وذلك للسيطرة على طرق التجارة إلى الهند بعد أن توقفت التجارة بسبب التعدى على تجار الروم أثناء اجتيازهم اليمن بتجارتهم الهندية وقتلهم جماعة منهم عما أدى إلى توقف حركة التجارة فيقام الأحباش وعبروا البحر الأحمر وحاربوا الحميريين وقتلوا ملكهم (ذا نواس) ثم عادوا إلى بلادهم مسحبين، ثم عاد الحميريون إلى ماكانوا عليه، وعادت التجارة إلى الانقطاع. فأعلا

(اليسباس) ملك الحبشة الكرة وفتح اليمن بحملة كبيرة حيث تغلب عليها وولى أميرا مسيحيا اسمه (اسيمافيوس) أوعز إليه بحمل أهلها على النصرانية ثم ثارت عليه حمير وخلعوه، فأرسل (اليسباس) جيشا لإخضاعهم إلا أنهم انضموا إلى العصاة، ولما يئس الملك من إذلالهم عقد الصلح بينه وبينهم.

وهذه الأقوال التى ذكرها اليونان عن أسباب الفتح أقرب إلى الواقع لأنها مستمدة من مصادر كتابها (٤٦) المعاصرين.

وهنا يعقب استاذنا الكبير أ. د. السيد عبدالعزيز سالم على سبب استيلاء الأحباش على اليمن عام ٥٢٥م أن تعليل غزو الأحباش لليمن للثار لشهداء المسيحيين فيها تعليل يبدو غير متماسك أمام الحقائق التاريخية التي نستخلصها من الوقائع السابقة على الغزو ، (وأغلب الظن أن الغزو الحبشى لليمن يرجع إلى عوامل سياسية واقتصادية، فقد كانت بيزنطة تسمى إلى السيطرة على الطرق التجارية الموصلة للمحيط الهندى، وبالتالي بسط نفوذها السياسي على العرب لمناوشة أعداثها الفرس. كذلك كانت الحبـشة تسعى إلى تأديب الحميريين الذيـن كانوا يتحرشون بقوافلهـا التجارية في البحر الأحمر، ومن هنا وجد تقارب سياسي بين بيزنطة وأكسوم اتحذتا من اضطهاد الجميريين لنصارى اليمن ذريعة للتدخل باعتبار أن الامبراطور جستنيان كان يعد نفسه حاميا للكنيسة الشرقية. فالسبب الظاهري لحملة الأحباش ديني، ولكن السبب الحقيقي لها سياسي اقتصادي. . ) كما يرجح أ. د . السيد عبدالعزيز أن ذا نواس كان وثنيا ولم يكن يهوديا كما زعم الأخباريون، وكان يتحامل على النصارى دون اليهود لأنه ربط بين انتشار المسيحية في اليمن وبين ازدياد النفوذ البيزنطي والحبشي في بلاده. وكان العدد الأعظم من الحميريين وثنيين وقد عارضوا ثيوفيلوس الراهب الذي أرسله الإمبراطور قسطنطين للتبشير في بلاد اليمن. أما النصاري الحميريون فقد كانوا يرسلون هداياهم إلى النجاشي ويدفعون له الضرائب. كما استنتج من قموله تعالى في شأن أصمحاب السَّمَوَات وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ [البروج] أنهم كانوا وثنيين وليسوا على اليهودية(٤٧).

### حكم الحيش لليمن

أقام أرياض بن أصحمة بأرض اليمن سين يحكمها من قبل الحبشة \_ بلغت عشرين سنة \_ لاينازعه في حكمها أحد، حتى نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشى، وكمان في جنده حكما ذكرنا \_ حتى تفرقت الحبشة عليهما. فانحاز إلى كل منهما طائفة ثم تقابلا وتبارزا فضربه أرياط ضربة بحربته وقعت على جبهته فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته فسمى «أبرهة الأشرم» فقام غلام لابرهة يسمى (عتود) على أرياط فقتله وبذلك تجمع جند أرياط مع جند أبرهة تحت زعامة أبرهة ودانت له الحبشة باليمن (٨٤).

فلما علم نجاشى الجبشة ذلك غضب غضبا شديدا وقال: عدى على أميرى فقتله بغير أمرى ثم حلف بالمسيح أن لايدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجز ناصيته ويريق دمه، فلما بلغ ذلك أبرهة جز ناصيته، وجعلها في حت من العاج، وجعل من دمه فى قارورة وملا جرابا من تراب اليمن وأرسله إلى النجاشى ملك الحبشة مع هدايا كثيرة وكتب إليه يعترف بعبوديته له، ويحلف له على النصرانية أنه على طاعته وولائه له وأنه قد أبر يمين مليكه بإرساله ناصيته، ودمه وتراب بلاده (.. وليطفى الملك عنى غضبه فقد أبررت يمينه وهو على سرير ملكه).

### حادث الفيل:

ثم أراد أبرهة أن يصرف العرب عن الحج إلى بيت الله الحرام بمكة إلى الدين المسيحى فبنى بصنعاء كنيسة (لم ير مثلها في زمانها بشيء من الأرض) بناها بالرخام الأبيض والأحمر والأسود والأصفر وحلاها بالذهب والفضة، ورصعها بالجواهر وجعل أبوابها من صفائح الذهب وسماها (القليس)، وأرسل إلي النجاشي يخطره بأمرها وبأنه لن ينتهى حتى يصرف إليها حج العرب، فلما علم العرب بذلك خرج رجل منهم من بني كنانة ودخل (القليس) وأحدث فيها ثم غادرها إلى أرضه، فلما علم أبرهة بذلك غضب غضبا شديدا وأقسم أن يسير إلى البيت ويهدمه. ثم أمر جنده من الحبشة فتجهزوا وساروا معه بالفيل لهدم الكعبة المشرفة (٥٠).

فلما سمعت العرب بللك أعظموا الأمر وفظعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم، فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يدعى ذو نفر ومعه قومه ومن أجابه من سائر العرب إلا أن أبرهة هزمه وأصحابه وأسره، ثم مضى أبرهة فى طريقه لهدم البيت يقابل من يقابله من قبائل العرب التى تصدت له من خثعم وثقيف وغيرهما إلا أنه كان يهزمهم ويدخلون فى طاعته الواحدة تلو الأخرى.

ثم نزل أبرهة المغسس وأرسل رجلا إلى مكة من الحبش يقال له: الأسسود بن مقصود على خيل فاستولى على أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم، وأصاب فيها مائتى بعيسر لعبد المطلب بن هاشم سيد قريش (وجد رسول الله عليه)، وهمت قريش وكنانة وهذيل بقتاله إلا أنهم أدركوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوه. ثم بعث أبرهة حناطة الحميسرى إلى مكة يعلنهم أنه لم يحضر لقت الهم وإنما لهدم البيت وأمره أن يقابل سيد قريش ويبلغه ذلك فإن لم يرد حربه فليأته به. فلما قابله وقال له عبدالمطلب (والله ما نريد حسربا، ومالنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحسرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام فإنه يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخل بينه وبينه ، فو الله ماعندنا دفع عنه) فقال له حناطة فانطلق إليه فإنه أمرنى أن آتيه بك(٥١).

فدخل عبد المطلب على أبرهة وقدمه أنيس سائس الفيل إلى أبرهة قائلا: أيها الملك، هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك، وهو صاحب عين مكة، وهو يطعم الناس في السهل، والوحوش في رؤوس الجبال، فأذن له عليك فيكلمك في حاجته فأذن له أبرهة. ثم أكرمه وأعظمه لوسامته وجماله وعظمته وجلس معه على البساط فلما طلب منه حاجته طلب منه المائتي بعير التي أصابها جيشه منه فردها عليه. ثم عاد عبدالمطلب وتعلق بحلق باب الكعبة مع نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. ثم انطلق معهم إلى شعف الجبال محتمين فيها من أبرهة وجنده. وفي الصباح تهيأ أبرهة بجيشه لدخول مكة إلا أن فيله (محمود) أبي التوجه إلى مكة رغم مافعلوه معه فكان يبرك إذا وُجّه لمكة بينما يهرول إذا وجّه إلى أي مكان آخر (٥٢).

ثم أرسل الله عليهم طيرا من البحر أبابيل أمثال الخطاطيف والبلسان (٥٣) مع كل طائر ثلاث أحجار في حجم العدس حتى أخذت ترمى جيش أبرهة بها فهلك منهم من هلك وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به وأنامله تسقط أنمله أنملة بقيح ودم حتى قدموا صنعاء حيث مات بها.

هذا وقد سجل الله تعالى هذا الحدث الجلل في قرآنه الكريم حيث قال: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿ لَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ ﴿ لَ اللَّهِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهُمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿ يَكُ تَرْمِيهُم بحجارةً مِن سَجِيلٍ ﴿ فَي فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفَ مَّأْكُولَ عَلَيْهُمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿ يَكُ تَرْمِيهُم بحجارةً مِن سَجِيلٍ ﴿ فَي فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفَ مَّأْكُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى قريشُ بسقاء رحلتى الشتاء والصيف (الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام) فقال تعالى ﴿ لإيلاف قُريْشٍ ﴿ لَ إيلافَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالًى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالًى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

رحلة الشتاء والصيف على فيعبدوا رب هذا البيت على الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف على الله على البيهة عن عبدالمطلب جد رسول الله على وزعيم قريش: (فلم يزل ثابتا في الحرم حتى أهلك الله تعالى الفيل وأصحابه، فرجعت قريش وقد عظم فيهم، لصبره، وتعظيمه محارم الله تعالى (٥٤) هذا، وقد أعظمت العرب قريشا بعد هذه الحادثة وأطلقوا عليهم أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم مؤنة عدوهم. ثم تولى حكم اليمن بعد أبرهة ابناه يكسوم شم مسروق على التوالى إلا أنهما أساءوا السيرة، فاستنجد سيف بن ذى يزن بقيصر فرفض لأن ملوك الحبشة نصارى مثله وهم يهود ، فاستنجد بكسرى أنو شروان فوعده بالنصر إلا أنه انشغل بحرب الروم. فلما مات سيف بن ذى بزن استنجد ابنه معد يكرب بكسرى فأرسل وهرز اصهبذ الديلم فالتقى جيشه بحمير وكهلان وسائر سكان اليمن فانتصروا على الحبشة وقتل مسروق وتولى معد يكرب الحكم باليمن إلا أنه اتخذ عبيدا من الحبش وثبوا وقتلوه بعد أن ظل في ملكه أربع سنين وكان آخر ملوك اليمن (٥٥) من قحطان فعدد ملوكهم سبعة وثلاثون في ملكه أربع سنين وكان آخر ملوك اليمن سنة.

ثم بدأ بعد ذلك حكم الفرس لبلاد اليمن علي يد وهرز من قبل كسسرى أنوشروان وقضوا على من بقى من الأحابيش هناك، حتى دخل الإسلام اليمن على يد عمال رسول الله على ويقال أن باذان آخر حكام الفرس دخل في الإسلام عام ١٢٨م بعد قتل كسرى أبرويز وتوليه ابنه شيرويه حكم الفرس.



# الفصل الثانى لقب النجاشى وتحية ملوهك الحبشة

## لقب نجاشي الحبشة،

أما عن لقب نجاشي الحبشة فقد ورد فيه عدة آراء. يقول ابن منظور (٥٦):

النجاشى: هو الناجش الذى ينجش فيستخرج، والنجاشى: المستخرج للشىء. ورجل وأصل النجش البحث وهو استخراج الشىء، والنجش: استشارة الشىء، ورجل نجوش، ونجاشى، ومنجش ومنجاش: مثير للصيد. والنجش والتناجش الزيادة فى السلعة أو المهر. والنجاش: السّوق الشديد، ورجل نجاش: سواق. الذى يسوق الرّكاب والدواب فى السوق ويستخرج ما عندها من السير. والنجّاشة: سرعة المشى.

والنجاشى: كلمة للجبش تُسمى بها ملوكها، أما عن اسمه « أصحمة ا فيقول ابن قتيبة: هو بالنبطية أصحمة أى عطية.. ويقول الجوهرى: النجاشى بالفتح: اسم ملك الحبشة وورد ذكره فى الحديث فى غير موضع.

أما في المعجم الوسيط<sup>(٥٧)</sup> ففيه: رجل نجاش: هو القدير على استخراج بواطن الأشياء والأمور.

أما ابن كثير فيقول (٥٨): «. وإنما النجاشي اسم ملك: كقولك كسرى، وهرقل» ثم يستطرد في قول: «قلت: كذا ولعله يريد به قيصر فإنه علم لكل من ملك الشام مع الجريرة من بلاد الروم، وكسرى علم على من ملك الفرس، وفرعون علم لمن ملك مصر، والمقوقس لمن ملك الإسكندرية، وتُبع لمن ملك اليمن والشحر، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطليموس لمن ملك اليونان وقيل الهند، وخاقان لمن ملك الترك».

أما السيوطى فيذكر لقب النجاشي فيقول (٥٩):

(قالوا: وهو اسم لكل من ملك الحبشة كسما يسمى كل خليفة للمسلمين أمير المؤمنين، ومن ملك الروم: قيصر، والترك: خاقان. والفرس: كسرى، والقبط: فرعون، ومصر: العزيز، واليمن: تُبعا، وحمير: القيل، والهند: فغفور، والصابئة: النمرود، والبربر: جالوت، ثم يستطرد السيوطى ذاكرًا أصل كلمة نجاشى فيقول (٢٠):

(.. وأما النجاشى: فبفتح النون، وتخفيف الجيم، وبالشين المعجمه، وقال ابن دحيه وابن سيده بكسر النون وتشديد الياء(٦١).

وقال الصغانى (٦٢) تخفيف الياء أفسح، وفى اُلمغرب أن تشديد الجيم خطأ، وقال ابن دريد (٦٣) وهى لفظة حبشية، وذكر [المحب الطبرى] أنها عربية من النجش وهى الإثارة، ومنه النجش للزيادة في السلعة).

#### تحية ملوك الحبشة

هذا ،وقد كان ملك الحبشة «الـنجاشي» يدين له أتباعـه بالطاعة والولاء، فكان أتباعه يقدمون له التحية مظهرين له هذه الطاعة بعقد اليدين على الصدر بسكون أمامه.

وفى ذلك يقول السيوطى عن أبى طالب الجُمـحى حيث سرد تحيات كل قوم فى كتابه «التحيات»:

لكل قوم تحية ، فتحية العرب: السلام، وتحية الأكاسرة: السجود قدامً الملك، وتقبيل الأرض، وتحية الفرس: طرح اليدين على الأرض قُدامً الملك، وتحية الحبشة: عقد اليدين على الصدر بين يدى الملك بسكون، وتحية الروم: كشف غطاء الرأس من بعد بتنكيس رأسه، وتحية النوبة: إيماء الداخل كأنه يُقبِّلُه، وجعل يديه جميعًا على وجهه، وتحية حمير: إيماء الداخل بالإصبع، وتحية البَجَاء: وضع يد الداخل على كتف الملك، فإن بالغ في الخدمة رفعها ووضعها مرارًا بلطف.

قال السيوطى تعقيبًا على ذلك: قلت: وقد تأملت هذه التحيات، فرأيت غالبها مجموعة فى الصلاة التى هى خدمة ملك الملوك سبحانه وتعالى، فلهذا ناسب أن يقال فى آخرها (التحيات لله) إشارة إلى أنه المستحق لجميع التحيات، والله أعلم (١٤).

هذا ، وقد جاء في فتح البارى لابن حجر (٦٥): التحيات: جمع تحية، ومعناها السلام، وقيل: البقاء، وقيل: العظمة، وقيل السلامة من الآفات والنقص، وقيل: الملك، وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية الملك نفسه، لكنها الكلام الذي يحيا به الملك.

والتحية للملوك هنا تستخدم بمعنى التعظيم لهم؛ لذا كان تعظيم نجاشى الحبشة بهذه التحية السالف ذكر ها(٦٦).

## الفصل الثالث

# أهمية الحبشة في عهد رسول الله ﷺ

من المعروف أن العلاقات بين العرب والأحباش تعود إلى عصور قديمة سابقة على الإسلام ، بل إن سكان الحبشة تكونوا نتيجة هجرات سامية وفدت من شبه الجزيرة العربية إلى تلك البلاد في عصور ما قبل الميلاد ، وكان من المنتظر أن تستقر العلاقات السياسية بين هذين الشعبين لولا أطماع الأحباش في السيطرة على التجارة التي تمر البحر الأحمر وعبر بلاد العرب؛ لذلك حدث صدام بين الشعبين أكثر من مرة (١٧٠).

فإن للحبشة أهمية تاريخية واقتصادية كبيرة لدى عرب الجزيرة سواء كان ذلك فى عهد رسول الله ﷺ أو ما قبل ذلك بكثير. فند كانت الروابط التاريخية والاقتصادية تربط بين بلاد الحبشة وبلاد الجزيرة العربية منذ عهود بعيدة وقبل مولد رسول الله ﷺ.

وتعتبر بلاد الحجاز من المناطق الهامة في جزيرة العرب من الناحيتين الاقتصادية والدينية؛ أما من الناحية الاقتصادية فقد كان يشقها شريان رئيسي من شرايين التجارة العالمية ؛ فقد كانت بلاد الحجاز جسراً يربط بين بلاد الشام وحوض البحر المتوسط باليمن والحبشة والصومال والسواحل المطلة على المحيط الهندي عما كان له أكبر الأثر في قيام مدن تجارية بالحجاز تعتبر محطات تجارية على هذا الطريق البحري، كما قامت ثغور تجارية تسمير منها سفن الروم بالبضائع ومنتجات الهند، مثل ثغر الشعيبة مرفأ مكة القديم، وثغر ينبع مرفأ يثرب.

أما من الناحية الدينية فالمعروف أن بلاد الحجاز كانت لها أهمية دينية حيث تلاقت فيها جميع الأديان الوثنية واليهودية والمسيحية حتى ظهر الإسلام كدين ودولة في أرضها المقدسة (٦٨).

ونظرًا لأهمية بلاد الحجاز فقد تتابع عليها المعينيون ثم السبئيون ثم الحميريون، ثم أخذ الأنساط يفرضون سلطانهم على بلاد الحسجاز بعد ضعف الحميريين، كسما بسطوا سلطانهم المادى والروحى ففرضوا على أهلها حضارتهم وثقافتهم(٦٩).

كما تطلع الـرومان للسيطرة على الطريق التجارى الى الهند عبر البحر الأحمر بالاستيلاء على بلاد اليمن فاستعانوا بفرقة من الأنباط عدتها الف مقاتل مستغلين وجود الأنباط ببلاد الحجاز حتى أنهم اتخذوا سليوس (أو صالح) وزير الأنباط مرشدا لهم. ثم تجددت الفكرة مرة أخرى للسيطرة على الطريق التجارى إلى بلاد الهند في عهد

الإمبرطور جستنيان، فإن ملك الحبشة المسيحي سعى لفرض حكم مسيحي على بلاد حمير الوثنة.

ورغم نجاح البيزنطيين في السيطرة على الطريق البحرى عبر البحر الأحمر بفضل حلفائهم الأحباش الذين استولوا على اليمن، إلا أنهم فشلوا في السيطرة على بلاد الحجاز عن طريق حملة أبرهة، كما فشلت حملة إيليوس جالوس قبلها بقرون.

ثم ظهرت قدرات قريش التجارية ونجحت في السيطرة على الشريان التجاري إلى بلاد الهند واحتكرت تجارة الهند بفضل زعيمها هاشم بن عبد مناف الذي سن رحلتي الشتاء والصيف. أما رحلة الشتاء فكانت إلى بلاد الشام، وأما رحلة الصيف فكانت إلى الحسشة.

وقيل: كانت رحلة الشتاء إلى اليمـن والحبشة والعراق، ورحلة الصيف إلى بلاد الشام [وهو الأرجح].

وقد أخذ هاشم الإيلاف (أى العمهد) من قميصر الروم لحفظ تجارة العمرب من قريش، كما أخذ أخوه عبدشمس العهد من صاحب الحبشة حيث كانت تجارته هناك، بينما أخذ عبدالمطلب بن عبد مناف العمد (العصم) من ملوك اليمن، أما نوفل بن عبد مناف فقد أخذ العمد من ملوك العراق، فألفوا الرحلتين في الشتاء إلى اليمن والحبشة والعراق، وفي الصيف إلى الشام (٧٠).

هذا ،وقد ساعد على احتكار قريش لتجارة الهند والحبشة واليمن الحروب المتواصلة بين الفرس والبيزنطيين والتى انتهت بتغلب الفرس على الروم ثم إغلاق طرق التجارة عبر آسيا الغربية؛ ولذلك أضحت بلاد الحبجاز مركزًا يلتقى فيه القادم إلى اليمن أو المتجه إلى الطائف أو المسافر إلى بلاد الشام والمشرق، مما أدى إلى قيام مدن تجارية يؤمها التجار للراحة؛ لذا ازدهرت مكة والطائف ويثرب كمدن تجارية كبيرة (٧١).

لذلك تدفقت منتجات الشرق الأدنى من دلتا الفرات عن طريق الخليج الفارسى واليمن، ومنتجات مصر والشام عن طريق الشام. وكانت مكة على صلة وثيقة ببلاد الحبشة، والدليل على ذلك وجود طائفة من الصناع تعرف بالأحابيش أو عبدان أهل مكة أو سودان مكة، واختيار الحبشة بصفة خاصة ملاذًا للمهاجرين المسلمين الأوائل.

هذا، وقد كان ضمن تجارة العرب من الصومال الأرائك والأسرة المصنوعة من خشب الصومال، والملابس الحريرية الفاخمرة من الصين والهند والأعواد من الشرق كان العرب فيها واسطة للقسطنطينية.

كما انتقلت منتجات أفريقيا الشرقية واليمن من العطور وخشب الأبنوس وريش النعام والأدم واللبان والمر والأحجار الكريمة والجلود عن طريق العرب إلى القسطنطينية أيضًا.

وقد اشتهرت بعض الأسر المكية بثرواتها من التجارة مثل عبدالله بن جدعان، والوليد بن المغيرة المخزومي، وأبو أحيحة، وأبوسفيان بن حرب، وهاشم بن عبد مناف، والمطلب بن عبد مناف (۷۲).

هذا، وقد كان اتصال تجار مكة بالحبشة والصومال يتم عن طريق البحر، وكان لكة ميناء على البحر الأحمر هو (ميناء الشعيبة) يستخدمه تجار مكة على الموانئ القريبة منه للاتصال بالحبشة والصومال ومصر. ونظراً إلى أن قريشًا لم تكن تملك سفنًا في البحر الأحمر فإنه في الغالب أنهم استخدموا سفنًا تعمل لحسابهم. وقد استخدمت عملتان أجنبيتان في تجارتها هما الدينار الذهب، والدرهم الفضة وهما من أصل يوناني. كما اشتهرت مكة بصناعات محلية مثل الأسلحة والفخار والأسرة والأرائك وغير ذلك(٧٢).

وقد بلغت رحلات قريش التجارية من الأهمية بمكان حتى وصل أمرها أن تخصص لها سورة كاملة فى القرآن الكريم، يقول تعالى: ﴿ لِإِيلافِ قُرِيشِ ﴿ لَ اللَّهِ مِنْ خَوْفَ وَالصَّيْفَ ﴿ لَى فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿ لَي الَّذِي أَطْعَمُهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفَ ﴿ لَى ﴾ [قريش] (٧٤).

فقد كانت قوافل قريش أشبة بحمالات تكون بالآلاف من الإبل التي يقوم على حمايتها جيش خاص، سمى «الأحابيش» قد يكونون من العرب أو السودان ولم تكن القوافل ملكا لشخص واحد، وإنما كانت هناك طرق لجمع المال من عدة أسر معروفه مثل هاشم، وأمية، ومخزوم، ونوفل. وقد أدى ذلك إلى تضخم أموال قريش حتى بلغت قوافلهم في غزوة بدر (١٧ رمضان عام ٢هـ ١٤ مارس عام ٢٦٤م) ألف بعير، وخمسين ألف دينار منقولة بين أثقالهم ؛ وذلك نظراً لاحتكار قريش للتجارة بعد معين وسبأ في جنوب شبه الجزيرة (٧٥).

## العلاقات السياسية قبيل الدعوة الإسلامية،

أما عن العلاقات السياسية قبيل الدعوة للإسلام فقد كانت علاقات طيبة حتى أنه بعد ظهور الإسلام في جزيرة العرب على يد رسول الله على وصحابته في مكة، ونظراً للاضطهاد الذي لحق بالمسلمين في مكة في العام الخامس من البعثة النبوية، فقد أمر

الهادى البشير ﷺ صحابته المملمين بالهجرة إلى الحبشة؛ لأن تلك البلاد بها ملك لا يظلم عنده أحد؛ ولأن الحبشة كانت أرضًا معروفة للعرب بسبب التجارة. إلا أن يعض المؤرخين المحدثين وهو د. رجب محمد عبدالحليم يقول: (وهذا كلام صحيح في مجمله، وهو المألوف لنا حتى الآن،ولكن هذه الصورة سوف تتغير إذا ما عرفتا أن الذي رحب بالمسلمين في الحبشة ليس هو نجاشي التجاشية (الذي ملك ملوك الحبيشة) إنما الذي رحب بهم هو حاكم الإقليم الساحلي (بحر نجش). . وهذا الإقليم الذي كان يحكمه (أصحمة) يمتد في شمال هضية الحبشة ويواجه ساحل تهامة. وهو بذلك من أقرب تلك البيلاد إلى بلاد الحجاز . . ومن المعروف أن بلاد الحبشة لم تكن في معظم فترات تاريخها القديم والوسيط عملكة واحدة، بل كانت عالك عـديدة، كل منها على رأسها ملك ويرأس هؤلاء جميعًا نجاشي النجاشية الذي كان له السيطرة على هؤلاء الملوك الصغار جميعًا. وليس هناك دليل على أن السلمين المهاجرين إلى الحبشة قد وصلوا إلى نجاشي النجاشية أو إلى عاصمته أكسوم. بل إن النجاشي أصحمة ملك الإقليم الساحلي والدني هاجر إليه المسلمون واستقروا عنده لم يستطع أن يستسمر في إظهار وده للمسلمين وترحيه بهم وبالإسلام ونبيه الذي بشر به عيسي عليه السلام من قيل. ذلك أن يطارقته وكيار دولته تظاهروا عليه وأعلتوا التمرد والعصيان وتوجهوا لقتله ليعزلوه بعد أن اعتقدوا أن ملكهم تخلى عن دينهم إلى الدين الجديد. ولم تهدأ الأمور إلا بعد أن أظهر أصحمة لهم أنه ما تخلى عن دينهم).

ثم يضيف د. رجب أن بعض المؤرخين الأوربين قد رأى أن عطف أصحمة على المهاجرين يرجع إلى هدف سياسى، وذلك لخوفه على بلاده من الدعوة الإسلامية الجديدة وأنه خشى من عاقبة الصدام مع المسلمين إذا أصبحوا قوة؛ لذلك رحب بهم أى بالمهاجريين الذين هاجروا إليه \_ وعطف عليهم. قرد المسلمون على ذلك بأنهم لا يعتبرون بلاد الحبشة دار جهاد.

كما فسر البعض عطف أصحمة على المهاجرين المسلمين إليه بأنه يرجع إلى بيع عمه له إلى رجل من بنى ضمره من العرب فمكث فترة بين العرب عرف فيها لغتهم وعاداتهم، فلما عاد إلى ملكه وجاءه المهاجرون المسلمون كان ذلك سبباً في عطفه عليهم وهذا ما ذكره أيضاً أ. فتسحى غيث في كتابه «الإسلام والحبشة عبر التاريخ». ويستطرد د: رجب فيقول أنه لما عاد المسلمون إلى بلادهم في السنة السابعة، وتوفى أصحمة في السنة التاسعة من الهجرة إلى المدينة انتهت بوفاته فترة الوفاق بين المسلمين والحبشة، حيث تولى حكم الحبشة نجاشي آخر سلك طريقاً مضاداً لما سلكه أصحمة حتى أنه أرسل سفناً للإغاره على جدة في عهد النبي على ورد النبي المناسبين والحبشة على

رأسها علقمة بن مجزر المدلجى من ثلاثمائة. . مقاتل للتصدى لها . . فلما شعر الاحباش بوصولهم هربوا وعادوا إلى بلادهم دون صدام . ورغم ذلك فإن هذه الحملة أظهرت روح العداء التى يكنها الأحباش للإسلام والمسلمين .

ويبدو أن رسول الله على كان يتحسب ذلك أيضًا؛ لذا كان من أحاديثه على التى حذر فيها المسلمين (اتركوا الحبشة ما تركوكم) كما أنه حدث عدوان آخر من الحبشة على الأماكن الدينية في مكة بعد وفاة النبي على وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث حدثت إغارة من الحبشة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر فرد عليها ابن الخطاب بحملة بحرية على بلاد الحبشة عام ٢٠هـ/ ١٤٠م على رأسها علقمة بن مجزر المدلجي إلا أن الحملة فشلت لعدم خبرة المسلمين بركوب البحر حينتذ لذلك أخذ عمر على نفسه عهدًا بالا يحمل أحدا في البحر خوفًا على حياة المسلمين من هذا الخطر.

هذا ما ذكره. د. رجب محمد عبدالحليم في كتاب «العبلاقات السياسية بين مسلمي؟ الزيلع ونصارى الحبشة في العبصور الوسطى». إلا أننا تختلف معه في موقف النجاشي أصحمة بن أبجر، وان اختلف الذين جاءوا بعده فيان كل الدلائل والمصادر تشير إلى أن النجاشي أحصمة بن أبجر كان مؤمنًا حقّا بالإسلام وبرسول الله وقد احتضن المسلمين المهاجرين بكل حب وإيمان ويكفينا في هذا المجال أنه ظل على احتضانه للدعوة الإسلامية حتى وفاته، وهذا يدل على عكس ما ذكره أساتذنا د. رجب محمد عبدالحليم، و.أ. فتحى غيث، فهو يدل على إيمانه بالدعوة الإسلامية حتى نهاية حياته.

وكل الأحداث تدل على ذلك، وهذا ما سنوضحه في هذه الدراسة، كما أن صلاة النبي ﷺ عليه صلاة الغائب تدل على صدق إسلامه والله أعلم بسرائر النفوس. ولنبدأ في بحثنا بعرض هذه الحقائق.

## النجاشي أصحمة بن أبجر،

أما أصحمة نجاشى الحبشة الذي عاصر الدعوة الإسلامية في عهد رسول الله ﷺ وكان له دور مؤثر في هذه الدعوة فيقول عنه الإمام السيوطي(٧٦):

(اختلف في اسمه على ثمانية أقوال:

أحدها: أصْحَمَهُ مِنْ الهمزة، وسكون الصاد المهملة، وفتح الحاء المهملة والميم، بوزن أربعة مومعناه بالعربية: عطية، وهذا القول هو المشهور الوارد في الصحيح (٧٧) كما أضاف السيوطي:

ثانیها: صَحْمُهُ.. ثالثها: صمحه.. رابعها: أصمحه.. خامسها: مصحمه.. سادها: أصخمه.. سابعها: أصحبه.. ثامنها: مكحول بن صصه.. )(۷۸).

كذلك ورد فى دلائل النبوه للبيهقى (٧٩) عن ابن إسحاق، أن النبى على حينما بعث خطابًا مع عسمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى فى شأن جعفر وأصحابه من المهاجرين إلى الحبيشة قال: (بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله على إلى النجاشى الأصحم ملك الحبيشة. .) كذلك ورد عند الطبرى فى رسائل النبى الله إلى الملوك والأمراء، قال فى رسالته إلى النجاشى : (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله على إلى النجاشى الأصحم ملك الحبيشة . )(٨٠).

كذلك ورد عند الذهبي في سير أعلام النبلاء، أن أسمه (أصحمه)(٨١) وأيضًا ورد عند ابن كثير (٨٢) عن جابر، قال: حينما مات النجاشي قال رسول الله ﷺ: «مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة».

كما ورد تأكيد بذلك عند السيوطى في كتاب النبي ﷺ إلى النجاشي (٨٣). وأصحمة باللغة العربية: «عطمة»(٨٤).

كما ذكر ابن الأثير أصحمة بقوله: (٨٧) (أصحمة النجاشي ملك الحبشة، أسلم في عهد النبي على وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه، وأخباره معهم ومع كفار قريش الذين طلبوا منه أن يسلم إليهم المسلمين مشهورة، وتوفى ببلاده قبل فتح مكة، وصلى عليه النبي على بالمدينة وكبر عليه أربعا، وأصحمه اسمه، والنجاشي لقب له ولملوك الحبشة، مثل كسرى للفرس، وقيصر للروم) ثم يستطرد ابن الأثير فيقول (أحرجه ابن منده وأبونعيم؛ وهذا وأشباهه عمن لم ير النبي على ليس لذكرهم في الصحابه معنى وإنما اتبعناهم في ذلك)(٨١).

أما ابن حجر في الإصابة (٨٧) فقد ذكره بقوله:

(أصحمة بن أبجر (أبجر) النجاشى: ملك الحبشة، واسمه بالعربية (عطية) والنجاشى له لقب، اسلم على عهد النبى على المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر نافعًا، قصته مشهور في المغازى في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام. وأخرج أصحاب الصحيح قصة صلاته على صلاة الغائب من طرق...).

#### حكم أصحمة للحبشة،

ورد فى المصادر العديدة عن حكم أصحمة للحبشة روايات عديدة وفيها: تقلد أصحمة بن أبجر حكم الحبشة بعد صراع طويل مع الحبشة؛ فقد كان أبوه ملكا على قومه ولم يكن له ولد إلا النجاشي "أصحمة"، بينما كان له أخ له من صلبه اثنا عشر رجلا، فأرادت الحبشة أن تحول الملك إلى أخيه ليظل ملكهم طويلا في أسرتهم، ثم تداولت الحبشة الرأى بينها فقالوا: لو قتلنا أبا النجاشي ملكنا أخاه فإن له اثنا عشر رجلا من صلبه فتوارثوا الملك لبقيت الحبشة عليهم دهرًا طويلا لا يكون بينهم اختلاف، فقاموا عليه وقتلوه وملكوا أخاه إلا أن النجاشي أصحمة استطاع أن يتخلب على عمه بحكمته فأصبح لا يدبر أمره غيره، وكان رجلا حازمًا ولبيبًا.

فلما رأت الحبـشة تغلبه على عمـه خافوا على أنفسـهم منه لأنه يعلم أنهم قتلوا أباه. فكلموا عمـه فيه ليقتله أو يخـرجه من بلاد الحبشة، فـقالوا له:قد رأينا مكان هذا الفتى منك، وقد عرفت أنا قتلنا أباه وجعلناك مكانه وإنا لا نأمن أن يملك علينا فيقتلنا، فإما أن تقتله، وإما أن تخرجه من بلادنا. فردّ عليهم عمه قائسلا: ويحكم قتلتم أباه بالأمس وأقتله اليــوم، بل أخرجه من بلادكم. فــخرجوا به فــوقفوه في الســوق وباعوه لتاجر من التجار بستمائة درهم أو سبعمائة، حيث أخذه في سفينة وانطلق به، فلما كان العشى خرج عمه يتمطر تحت سحابة من سحائب الخريف فأصابته صاعقة فقتلته، فانطلق الأحباش إلى ولده يولونهم الحكم، فإذا هم حمقي ليس في أحدهم خمير، فاضطرب أمر الحبشة. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله أن ملككم لا يصلح أمركم غيره للذي بعتم الغداة، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب». فخرجوا في طلبه فأدركوه وألبسوه التاج وأجلسوه على سريره وملكوه. فقال التاجر، ردوا على مالي كما أخذتم مني غلامي، فقالوا: لانعطيك. فقال: إذا والله لأكلمنه، فمشى إليه فكلمه فقال: أيها الملك إني ابتعت غلامًا فقبض منى الذين باعوه ثمنه، ثم عدوا على غلامي فنزعوه من يدى ولم يردوا على مالي. فكان أول خبر به من صلابة حكمه وعدله أن قال: لتردن عليه ماله، أو لتجعلن يد غلامه في يده فليذهبن به حيث شاء. فقالوا: بل نعطيه ماله فأعطوه إياه؛ لذلك كان النجاشي الصحمة " يقول حينما ورد عليه المسلمون مهاجرين وأرادت قريش أن تجعل النجاشمي يتخلى عنهم ويسلمهم إلى عمرو بن العاص، وعـمارة بن الوليد بن المغيرة ليسلموهمــا إلى قريش وقد حملوا إلى النجاشي الهدايا الثمينة:

(ما أخذ الله منى الرشوة فآخــذ الرشوة حين رد على ملكى، وما أطاع الناس في َ فأطيع الناس فيه) ورد عليهم هداياهم(٨٨). وعند البيهقي، أن أبا الـنجاشي مات، والنجاشي مازال غلامًا صـغيرًا، فأوصى إلى أخيه حتى يبلغ ابنه قائلا: إن إليك ملك قومي حتى يبلغ ابني، فإذا بلغ فله الملك، إلا أن أحاه رغب في الملك فباع النجاشي لبعض التجار فأرسل الله عليه صاعقة فمات، فجاءت الحبشة بالتاج فوضعوه على رأس النجاشي وملكوه (٨٩).

هذا، وقد كان أصحمة بن أبجر (٩٠)، نجاشى الحبشة فى عهد رسول الله على عادلا متدينًا حكيمًا مترويًا اتضح ذلك من استقباله للمسلمين المهاجرين إلى الحبشة الههجرتين الأولى والشانية بأمر رسول الله على هربًا بدينهم حيث قال عنه والشانية بأمر رسول الله على هربًا بدينهم حيث قال عنه والمحتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد، وهى أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم فيه)(٩١).

## الفحل الرابع

# هجرة المسلمين إلى الحبشة في عهد النجاشي أصحمة بن أبجر

حينما بُعث رسول الله ﷺ بدين الإسلام، بدأ دعوته لأهل بيته وعشيرته، ثم كلفه الله تعالى بتبليغ الرسالة آمرًا إيّاه بذلك فقال في كتابه العزيز: ﴿ وَأَنذُوْ عَشِيرتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذُوْ عَشِيرَتُكَ اللَّهُ وَمِينَ ﴿ وَأَنذُو عَشِيرَتُكَ اللَّهُ وَمِينَ ﴿ وَأَنْهُ ﴾ [الشعراء] وقال الأَقْرَبِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبْسِينَ ﴿ آلَكُ ﴾ [الحجر].

ثم كلف الله تعالى بتبليغ رسالت للناس كافة يقول تعالى في كسابه العزيز: ﴿ فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وقال أيــضًا: ﴿ فِيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [الحجر].

وحيننذ واجه النبى على مصاعب عديد وثورة كبار المشركين وأشراف مكة ضد دين الإسلام ورسول الإسلام الذي أراد القضاء على دين الآباء المنحرف والشرك والكفر الذي كانوا يعيشون فيه، كما أنه ساوى بين الطبقات ولم يبق هناك أي تميز بين إنسان وإنسان حرًا كان أم عبدًا إلا بالتقوى والعمل الصالح؛ ولذا كانت ثورة مشركي مكة ضد الإسلام ورسول الإسلام محمد على تتمثل في مناهضة هذا الدين الجديد بكافة السبل التي تمكنوا بها.

ولما كان محمد على في قوة ومنعة من قمومه، وكان عمه أبو طالب مازال على قيد الحياة فكان يمنعه وكذلك زوجته أم المؤمنين خديجة رضى الله عنها لمكانتها بين قومها من أشراف مكة؛ لذا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى رسول الله على إلا أن ذلك لم يمنع المستهزئين من الاستهزاء برسول الله على وبالإسلام.

وكان معظم من آمن به وبرسالته على عدا من آمن من أهل بيته على المستضعفين والعبيد في مكة، فنالوا كافة أنواع العذاب من المشركين، فكان الحبس والتعذيب بالضرب والجوع والعطش من نصيبهم، كذلك طرُحوا في رمضاء مكة حين يشتد الحرّ ليفتنوهم عن دينهم وبذلك تعدد البلاء فمنهم من فتن من شدة البلاء الذي أصابه، ومنهم من صمد على دينه وعصمه الله منهم.

ومن هؤلاء بلال بن رباح الذي كان لبعض بني جمع، ومولدًا من مولديهم، وكان أمية بن خلف الجمعي يطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة

العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لاتزال هكذا حتى تموت، أو تكفر بمحمد، وتعبد اللات والعزى، فيقول بلال وهو في ذلك البلاء: أحد أحد.. وظل كذلك حتى اشتراه أبو بكر الصديق رضى الله عنه وأعتقه (٩٢). كذلك أعتق أبوبكر الصديق سترقاب هم: عامر بن فهيره، وأم عبيس، والنهدية وابنتها، وزنيره، وجارية بنى المؤمل.

لذلك أنزل الله تعالى فيه : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿ اللَّهِ فَسَنَيَسَرُهُ لِللَّهُ لِللَّهُ مِن نَعْمَةً تُجْزَىٰ ﴿ إِلَّا فَسَنَيَسَرُهُ لِللَّهُ مِن نَعْمَةً تُجْزَىٰ ﴿ إِلَّا فَسَنَيَسَرُهُ لِللَّهُ مِن نَعْمَةً تُجْزَىٰ ﴿ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿ إِلَّهُ ﴾ [اللَّيل] (٩٣).

كذلك كانت معاناة عمار بن ياسر وأبوه وأمه من بنى مخزوم، حيث كان بنو مخزوم يعلبونهم برمضاء مكة، فيمر عليهم النبى على فيقول لهم: «صبرا آل ياسر، موعدكم الجنة». فأما أمه فقد قتلوها وهلى مُصرة على إسلامها. وكان أبو جهل الفاسق هو الذى يغرى بهم فى رجال من قريش، فكان إذا سمع بالرجل قد أسلم، وكان له شرف ومنعة فى قومه، أنّبه قائلا: تركت دين أبيك، وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيّلنّ رأيك ولنضعن شرفك. وإن كان تاجرًا، قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفًا ضربه وأغرى به، فكانوا يضربون ضعفاء المسلمين ويجيعونهم ويعطشونهم حتى ما يقدر أحدهم أن يستوى من شدة الضّر الذى نزل به (٩٤).

ورغم هذه المعاناة التى لقيها أصحاب رسول الله على إلا أن هذا لم يمنع بعضهم من مواجهة كفار قريش بالحجه ليسمعوا كلام الله المنزّل على قلب خليله ورسوله محمد على أن ترق قلوبهم؛ ففي رواية عند ابن الأثير أنه اجتمع أصحاب رسول الله على فقالوا: (ما سمعت قريش القرآن يُجهر لها به، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود: أنا، فقالوا: نخشى عليك، إنما نريد من له عشيرة يمنعونه. قال: إن الله سيمنعنى فغدا عليهم في الضحى حتى أتى المقام وقريش في أنديتها، ثم رفع صوته وقرأ سورة الرحمن، فلما علمت قريش أنه يقرأ القرآن قاموا إليه يضربونه وهو يقرأ ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا بوجهه، فقالوا: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون على منهم اليوم، ولئن شئتم لأغادينهم. قالوا: حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون).

فلما رأى رسول الله ﷺ ما يصيب أصحابه من البلاء، وما هو فيه من المنعة والعافية، بمكانه من الله تعالى. ومن عمه أبى طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: (لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم فيه، ويقول ابن الجوزى:

(فتحرزوا عنده حتى يأيتكم الله بفرج منه) ويقول الحاكم في «المستدرك» أن النبي يَسِيخ حينما رأى أذى المشركين للمسلمين قال لهم (تفرقوا) وأشار إلى أرض الحبشة وكانت أرضًا ترحل إليها قريش رحلة الشتاء، فكانت أولى الهجرة في الإسلام وإنما أمر رسول الله يَسِيخ أصحابه بالخروج إلى النجاشي لعدله (٩٥). ويذكر الطبرى مدى عدل النجاشي وصلاحه في قول: (وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي، لا يظلم أحد بأرضه، وكان يثنى عليه مع ذلك صلاح، وكانت أرض الحبشة متجراً لقريش يتجرون فيه رفاعًا من الرزق وأمنا ومتجراً حسنًا (٩١).

فخرج حين ذلك المسلمون من أصحاب الرسول ﷺ إلى الحبشة خوفًا من الفتنة، وفرارًا إلى الله تعالى بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام(٩٧) بينما ظل رسول الله على عكة لم يبرحها بأمر من الله تعالى(٩٨).

#### اختيارالنبي ﷺ الحبشة دارهجرة للمسلمين،

لماذا اختار رسول الله ﷺ الحبشة دون غيرها لتكون أول دار لهجرة المسلمين في الإسلام في السنة الخامسة من النبوة/ ٦١٥م.

يقول فتحى غيث في كتابه «الإسلام والحبشة عبر التاريخ» (٩٩): (ويجدر بنا أن نتظر هنا برهة قصيرة، لكى نتأمل السبب الذى دعاه عليه الصلاة والسلام إلى اختيار الحبشة دون غيرها لهجرة أصحابه، فلقد ذهب الكتاب في هذا الأمر مذاهب شتى، وحملوا الحديث فوق ما يحتمل من معان في الوقت الذى تستقيم فيه الأسباب مع أبسط المديهيات.

محمد وصحب يؤمنون ويدعون إلى عبادة الله ونبذ الوثنية وتحطيم الأصنام وينادون في الناس بالدين الحنيف الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، جماعة صغيرة في مكة تنادى بهذا الأمر الخطير وسط محيط من القبائل التي تدين بالوثنية وتعبد الأصنام.

لم يفكّر الرسول في هجرة المسلمين إلى إحدى القبائل العربية؛ لأنها كانت ترفض دعوته، وتبعلن ذلك في مواسم الحج مجاملة لقريش أو تمسكا بدينها الوثنى، وكذلك لم يفكر النبي عليه في الهجرة إلى مواطن أهل الكتاب من قبائل العرب الذين يعتنقون الديانات اليهودية والمسيحية ؛ لأن كلا من الفريقين كان ينازع الآخر وينافسه في النفوذ الأدبى ببلاد العرب. فهما والحالة هذه لا يقبلان منافسًا ثالثًا خصوصًا إذا كان من العرب الذين يتعالون عليهم ويقولون عنهم ﴿ . . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنًا فِي الْأُمَيِينَ العرب الذين يتعالون عليهم ويقولون عنهم ﴿ . . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنًا فِي الْأُمَيِينَ

وكذلك كان شأن الحيرة التى كانت إلى ذلك الحين بعيدة غاية البعد عن مكة، أما الشام فهى بعيدة كذلك، ثم إن كلا من الشام والحيرة كانت أسواقًا هامة لتجارة قريش، وكان لقريش بكل منها صلات وثيقة ومصالح متبادلة وزيارات فى أوقات منتظمة فأين يذهب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إلا إلى بلاد ذلك الملك النصراني، الذي يؤمن بالله وبكتابه وتتبع ما جاء به عيسى عليه السلام من هدى، وبمملكته (قسيسون ورهبان وأنهم لا يستكبرون) أين يجد الرسول عليه الصلاة والسلام لصحبه مكانا أكثر أمنًا وسلامًا، وليس أدل على ذلك من قوله وهى أرض صدق. ولا نعتقد أن لهذه الحادثه تفسيرًا أبسط وأصدق من هذا التفسير.

كما أن الحبشة هى أقرب البلاد المسيحية التى يحكمها ملك مسيحى إلى الجزيرة العربية والسفر إليها أهون أمراً وأسلم عاقبه، إذ إنه لا يزيد عن كونه عبور البحر وهو مما لا شك فيه أسلم من اختراق الجهزيرة العربية شمالا أو جنوبًا خلال القبائل العربية المعادية، وليس أقل من ذلك أهمية في سبب اختيار الحبشة تلك العلاقة الطويلة التي سبق أن فصلناها بين الحبشة وشبه الجزيرة العربية، وتلك الصلة التي توطدت بين الكثيرين في الجانبين خلال الرحلات التجارية إلى أكسوم.

## ونرد هنا على الأستاذ فتحى غيث بقولنا:

إنه ليست هذه هي الأسباب فقط التي جعلت من محمد رسول الله على يختار الحبشة عمن سواها لأن للحبشة صلات تجارية قوية، كما ذكرنا آنفا، فقد توثقت العرى عن طريق أولاد عبد مناف بن قصى: هاشم، وعبدشمس، ونوفل، والمطلب. بملوك ؟ والروم، واليمن، والفرس، والغساسنة والمناذرة وغيرهم لتأمين تجارتهم ؟ وزيادة التبادل التجارى بينهم وبينها وحماية تلك التجارة بما عاد بالربح الكثير ووثق العرى بينهم وبين ملوك تلك الدول ومنهم النجاشي بالطبع ، وكان الذي وثق العرى به عبد شمس بن عبدمناف، إلا أن رسول الله على أضاف عبارة مهمة دعته لاختيار الحبشة عمن سواها وهي (فإن بها ملكا لا يُظلم عنده أحد) وهذا هو مربط الفرس حيث يكون المسلمون في أمان من أن ينزل بهم ضرر أو أن يسلمهم إلى من لا يرحمهم ومنهم قريش بالطبع)(١٠).

هذا، وقد هاجر المسلمون إلى أرض الحبشة هجرتين: فقد ذكر ابن سعد والطبرى، وابن كثير في مصادرهم (١٠١) أن خروجهم كان في رجب سنة خمس من بعثة النبي على وكان أول من هاجر منهم أحد عشر رجلا، وأربع نسوة، وأنهم وصلوا إلى البحر الأحمر ما بين ماش وراكب، فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة وهم: عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله على وأبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبدالرحمن بن عوف، وأبوسلمة بن عبدالأسد وزوجه أم سلمة بنت أبى أمية، وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيعة العنزى، وامرأته ليلى بنت أبى حثمة، وأبو سبرة بن أبى رهم ـ ويقال: أبو حاطب بن عمرو، وسهيل بن بيضاء، وعبدالله بن مسعود حليف بنى زهره (رضى الله عنهم أجمعين).

هذا ، وقد ذكرت المصادر المختلفة أنه حينما هاجر عثمان بن عفان رضى الله عنه بزوجه رقية بنت رسول الله على أرض الحبشة أبطاً خبرهما على رسول الله على فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد قد رأيت ختنك، ومعمه امرأته، قال على: «على أى حال رأيتيهما» قالت: رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها. فقال رسول الله على: «صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط»(١٠٢).

وفى المستدرك للحاكم ذكر عن ابن إسحاق فى رواية عن موسى بن عقبة بن ابن شهاب: أن عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله على خرجا مهاجرين من مكة إلى الحبشة الأولى ثم قدما على رسول الله على مكة ثم هاجرا إلى المدينة. . وذكر فى المغازى لابن إسحاق أن رقية بنت رسول الله على فيما ذكروا لم ير فى العرب ولا فى الحبش أحسن منها. (١٠٣).

وأضاف ابن كثير: وقال آخرون بل كانوا اثنين وثمانين رجلا سوى نسائهم وأبنائهم، وعمار بن ياسر، نشك، فإن كان فيهم فقد كانوا ثلاثة وثمانين رجلا كذلك يشك في أبي موسى الأشعرى(١٠٤) ثم خرجت قريش في آثارهم حتى جاءت البحر فلم يدركوهم لأنهم ركبوا في السفينتين وقدموا الحبشة حيث جاوروا خير جار يعبدون الله تعالى دون أذى أو إكراء على الكفر(١٠٥).

یقول ابن خلدون فی تاریخه(۱۰۱): (فخرج عثمان بن عفان وامرأته رقیة بنت النبی ﷺ، وأیو حذیقة بن عتبة بن ربیعة مراغمًا لأبیه وامرأته سهلة بنت سهیل بن عمرو بن عامر بن لؤی، والزبیر بن العوام، ومصعب بن عمیر بن عبد شمس وأبوسبرة ابن أبی رهم بن عبدالعزی العامری من بنی عاشر بن لؤی وسهیل بن بیضاء من بنی

الحرث بن فهر، وعبدالله بن مسعود وعامر بن ربيعة العنزى حليف بنى عدى.. وامرأته ليلى بنت أبى خيثمة فهؤلاء الأحد عشر رجلا كانوا أول من هاجر إلى أرض الحبشة، وتتابع المسلمون بعد ذلك ولحق بهم جعفر بن أبى طالب وغيره من المسلمين وخرجت قريش فى آثار الأولين إلى البحر فلم يدركوهم، وقدموا إلى أرض الحبشة فكانوا بها، وتنابع المسلمون فى اللحاق بهم، يقال أن المهاجرين إلى أرض الحبشة بلغوا ثلاثة وثمانين رجلا).

وعند الحاكم. . عن عبدالله بن مسعود قال: بعثنا رسول الله ﷺ إلى النجاشى ونحن نحو من ثمانين رجلا(١٠٧).

كذلك ذكر البيهقى (١٠٨) أن خروجهم كان مرتين؛ مرة قبل خروج جعفر بن أبى طالب وأصحابه، والمرة الثانية مع جعفر بن أبى طالب فقال: (وقلت رسول الله علله عبرح ـ أى لم يبرح مكة (١٠٩) وذلك قبل خروج جعفر بن أبى طالب وأصحابه رضى الله عنهم إلى أرض الحبشة، وأنهم خرجوا مرتين، ثم رجع الذين خرجوا المرة الأولى قبل خروج جعفر وأصحابه حين أنزل الله عز وجل سورة النجم، وكان المشركون يقولون لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل ما يذكر به آلهتنا من الشتم والشر، وكان رسول الله على قد اشتد عليه ما ناله هو وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم، وأحزنه ضلالهم وكان يتمنى هذاهم، فلما أنزل الله عز وجل سورة النجم قال: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَالَى وَمَنَاةَ اللَّمُ مَن العلا وإن شفاعتهن لهى التى ترتجى) فقال المشركون إن محمدا رجع عن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهى التى ترتجى) فقال المشركون إن محمدا رجع عن دينه واستبشروا بها، فلما بلغ رسول الله على آخر النجم سجد، وسجد كل من حضر دينه واستبشروا بها، فلما بلغ رسول الله يمي آخر النجم سجد، وسجد كل من حضر مسلم أو مشرك، وحتى الوليد بن المغيرة ملا كفية ترابًا وسجد عليه لكبر سنه.

(فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود بسجود رسول الله على فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين، ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين. وأما المشركون فاطمأنت أنفسهم إلى أن النبي على وأصحابه لما ألقى في أمنية النبي على وحدثهم الشيطان أن رسول الله على قرأها في السجدة فسجدوا لتعظيم آلهتهم، وفشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة).

فلما سمع المسلمون في الحبشة إسلام أهل مكة كلهم عادوا مسرعين، وقد نسخ الله تعالى ما ألقى الشيطان وأحكم آياته بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ

وَلا نَبِي ٓ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنيَّتِه فَينسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِه وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ لَيَجْعَلَ مَا يَلْقِي الشَّيْطَانُ فَتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرضٌ وَالْقَاسِيَةَ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بِعِيدٍ ﴿ ﴿ ﴾ [الحَجَ].

فلقوا من العنت والعداء أشد مما عهدوا منهم. فهاجروا مرة ثانية إلى الحبشة وكانوا في هذه المرة ثلاثة وثمانين رجلا، وإن كان منهم عمار بن ياسر، فإنه في هجرته خلاف، وثماني عشرة امرأة(١١٠).

هذا ما ذكره البيهقي في دلائل النبوه ولنا تعقيب على ذلك.

أما أ. فتحى غيث في كتابه: ﴿الْإِسلامِ وَالْحِبْشَةِ عَبْرِ الْتَارِيخِ فَيْقُولُ\*: (١١١):

(وكان عدد المهاجرين الأوائل في أرجح المصادر أحد عشر، منهم عثمان بن عفان رضى الله عنه ومعهم بعض زوجاتهم، ثم تتابع المسلمون فيما يطلقون عليهم الهجرة الثانية، ومنهم جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه، ومنهم من خرج بأهله معه، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل معه فكان من لحق بأرض الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا سوى زوجاتهم وأبنائهم الذين خرجوا معهم صغاراً أو ولدوا بها، ويقدر البعض مجموع كل هؤلاء بستمائة مسلم، وامتدت إقامتهم في الهجرتين الأولى والثانية بالحبشة حوالى ستة عشر عاماً. كذلك ذكر مدة هذه الإقامة لهم د. رجب محمد عبدالحليم في كتابه: «العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع ونصاري الحبشة في العصور الوسطى»، فقال أنهم أقاموا فيها شعائرهم باطمئنان وحرية (١١٢).

# تعقيب على قصة الغرانيق،

إن قصة الغرانيق قصة مُلفّة ومكذوبة على الإسلام - ويعتقد أنها من وضع الإسرائيليات التى أدخلت خلسة على المصادر الرئيسية للتاريخ الإسلامي، أو من وضع الزنادقة ؟ لذلك كانت أمهات الكتب التى كتبت في سيرة رسول الله على أما أغفلتها، وأما ذكرتها ثم عقبت عليها بكذبها وبهتانها. كذلك في التفسيرات الكبيرة للقرآن الكريم مثل تفسير الإمام السيوطي (١١٣) والإمام ابن كثير (١١٤) ومجملها أن هذه الروايات باطلة لا أصل لها، كما أشار إليها ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية (١١٥) إشارة عابرة حينما عادت الدفعة الأولى من المهاجرين. أما ما ذكرته بعض المصادر القديمة مثل طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرى)، وتاريخ الطبرى (١١٦) فقد كان بعيداً عن الصواب. أما سيرة النبي على لابن هشام فلم يذكر فيها شيء من قصة الغرانيق بل

أهملها، وذكر عن ابن إسحاق أنه قال: (وبلغ أصحاب رسول الله ﷺ الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة، فأقبلوا لما بلغهم ذلك حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا)(١١٧).

كما كذّبها كل من أ. محمد حسين هيكل في كتابه «حياة محمد» (١١٨) ودفع بها حجه المستشرق موير. كما يذكر أن عودة المسلمين كانت بسبب الحرب بين النجاشي وأعداته، وأيضًا بسبب إسلام حمزة بن عبدالمطلب عم رسول الله عليه وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما، والهدنة التي حدثت بين المسلمين وقريش بعد إسلامهما. كما ترامي إلى سمع المسلمين وهم بالحبشة. وقال عن حديث الغرانيق: (هذا الحديث رواه غير واحد من كتاب السيرة، وإشار إليه غير واحد من المفسرين، ووقف عنده كثيرون من المستشرقين طويلا وهو حديث ظاهر التهافت ينقصه قليل من التمحيص وهو بعد حديث ينقض ما لكل نبي من العصمة في تبليغ رسالات ربه، فمن عجب أن يأخذ به بعض كتاب السيرة وبعض المفسرين المسلمين؛ ولذلك لم يتردد ابن إسحاق حين سئل عنه في أن قال: إنه وضع الزنادقة.

ويفسر بعضهم كلمة (تمنى) بمعنى (قرأ)، ويفسرها آخرون بمعنى الأمنية المعروفة . . . ويضيف (موير) على روايات البعض والذى تبعهم المستشرقون أن الحجة القاطعة بصحة حديث الغرانيق عودة المهاجرين بعد ثلاثة أشهر من الحبشة رغم حسن جوار النجاشي لهم حينما بلغهم ذلك الحديث، ورد عليهم محمد حسين هيكل أن سبب عودة المهاجرين \_ كما ذكرنا \_ إسلام عمر بن الخطاب الذي تم بعد هجرتهم بقليل وقد أعز الله الإسلام بعمر، فقد أعلن إسلامه وقاتل المشركين في سبيل الله، وكان يناضل قريشا حتى صلى عند الكعبة وتبعه المسلمون. كذلك كانت ثورة الحبشة على يناضل قريشا حتى صلى عند الكعبة وتبعه المسلمون. كذلك كانت ثورة الحبشة على النجاشي بسبب دينه وعطفه على المسلمين وبعض التهم التي وجهت إليه، وقد كان المسلمون بعيداً عن المشاركة في هذه الفتنه في الوقت الذي ترامي إلى أسماعهم الهدنة بين محمد وقلة والمسلمين في مكة وبين قريش، فتركوا الفتنه وراء ظهورهم ولحقوا

بأهلهم في مكة، فلما وصلوا كانت قريش قد قاطعت بني هاشم وحصروهم في شعب أبي طالب، فعادوا إلى الحبشة ومعهم آخرون.

كما أن الآيات في قبوله تعالى: ﴿ وَلُولًا أَن ثُبَّتَاكَ لَقَدْ كَدَتَ تَوْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيئًا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ اللهِ وَإِلَا مِل اللهِ على أن الاحتجاج بهذه الآيات مقلوب، فهى تفيد بأن الله تعالى ثبّت رسوله فلم يفعل. كما أن الاحتجاج بهذه الآيات مسألة تتنافى مع عصمه الرسل في تبليغ الرسالات، وتتنافى مع تاريخ محمد ولي كله، احتجاج متهافت وسقيم، وموضع الآيات وأسباب النزول في غير مسألة الغرانيق، كما أن تعدد الروايات فيها أن شفاعتهن لترتجى، وروى بعضهم: (أن شفاعتهم ترتجى) أحيانا مع ذكر الغرانيق وأحيانا بدونها. وفي رواية (وأنها لهى الغرانيق العلا) وفي رواية خامسه: وانهن لهن الغرانيق العلاوان شفاعتهن لهى التي ترتجى. هذا التعدد يدل على أن الحديث موضوع.. وأنه من وضع الزنادقه. وأنه كما قال ابن إسحاق: الغرض منه التشكيك في صحمد رسالات ربه. ودليل آخر افوى وأقطع هو أن سياق سورة النجم صدق تبليغ محمد رسالات ربه. ودليل آخر افوى وأقطع هو أن سياق سورة النجم سلطان.

كذلك ما ذكره الإمام محمد عبده لغويًا أن العرب لم يرد في نظمهم ولا خطبهم ذكرها بالإضافة إلى الحجة القاطعة وهي صدق محمد على قبل وبعد الرسالة.

كذلك أشار الدكتور قلعجى فى تعقيبه بالهامش فى كتاب (دلائل النبوة للبيه هي) (١١٩) إلى ما ذكره الإمام محمد عبده فى تفسيره لهذه الآيات وأن تعدد الروايات فى لفظ الآية الواحدة يدل على أنها قصة ملفقة مختلقة أصلا ولا أصل لها، وهى من وضع الزنادقة ولا صلة بينها وبين عودة المسلمين من الحبشة. فمنهم من قال: (تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى) ومنهم من قال: (الغرانيق العلا وأن شفاعتهم لترتجى) ومنهم من قال (الغرانيق، وفى رواية لترتجى) ومنهم الغرانيق العلاء وأن شفاعتهم رابعة (أنها لهى الغرانيق العلا، وأن شفاعتهم للمناتية العلا، وأن

فهذا التعدد في الروايات يدل على أن الحديث موضوع ومن وضع الزنادقه بهدف التشكيك في صدق تبليغ محمد رسالات ربه.

كذلك كان رأى ابن خلدون على ذلك الموقف هو قوله(١٢٠):

(ثم اتصل بالمهاجرين في أرض الحبشة خبر كاذب بأن قريشًا قد أسلموا فرجع

إلى مكة قوم منهم: عثمان بن عفان وزوجته، وأبو حذيفة وامرأته، وعبدالله بن عتبة يت غزوان، والزبير بن العوام، وعبدالرحمن بن عوف، ومصعب بن عمير، وأخوه والمقداد ابن عمرو، وعبدالله بن مسعود، وأبو سلمة بن عبدالاسد وامرأته أم المؤمنين، وسلمة بن هشام بن المغيرة، وعسمار بن ياسر، وبنو مظعون: عبدالله وقدامة وعشمان وابنه السائب وخنيس بن حذاقة، وهشام بن العاص، وعامر بن ربيعة وامرأته، وعبدالله بن مخرمة من بنى عامر بن لؤى، وعبدالله بن سهل بن السكران بن عمرو وسعد بن خوله وأبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء، وعمرو بن أبى سرح، فوجدوا المسلمين بمكة على ما كانوا عليه مع قريش من الصبر على أذاهم، ودخلوا إلى مسكة بعضهم مختفياً وبعضهم بالجوار فأقاموا إلى أن كانت الهجرة إلى المدينة بعد أن مات بعضهم بمكة.

وقال ابن سعد (۱۲۱) أن المهاجرين في الحبشة قالوا: الفمن بقى في مكة إذا أسلم هؤلاء؟ وقالوا عشائرنا أحب إلينا. فخرجوا راجعين حتى إذا كانوا دون مكة بساعة من نهار لقوا ركبًا من كنانة فسألوه عن قريش وعن حالهم فقال الركب: ذكر محمدًا آلهتهم بخير فتابعه الملأ، ثم ارتد عنها فعاد لشتم آلهتهم وعادوا له بالشر، فستركناهم على ذلك، فأتمر القوم في الرجوع إلى أرض الحبشة ثم قالوا: قد بلغنا ،ندخل فننظر ما فيه قريش ويحدث عهدا من أراد بأهله ثم يرجع. قد خلوا مكة ولم يدخل أحد منهم إلا بجوار إلا ابن مسعود فإنه مكث يسيرًا ثم رجع إلى أرض الحبشة.

## إسلام جمزة بن عبد المطلب، وعمر بن الخطاب

أما عن إسلام حمزة بن عبدالمطلب وعمر بن الخطاب، فقد كان السبب الرئيسي لعودة المسلمين من الحبشة. أما إسلام حمزة فقد كان بسبب العصبية القبلية ثم حسن إسلامه، وذلك حينما كان في رحلة صيد وبلغه حينما عاد منها أن أبا جهل تطاول على رسول الله على وشتمه، وهو جالس عند الصفا وآذاه ونال منه وعاب دينه فاستشاط غضبًا وضرب أبى جهل بقوسه فشج رأسه وقال له: أتشتم محمدًا وأنا على دينه؟ شم أعلن إسلامه، وحسن.

أما عمر بن الخطاب فكان حاملاً سيفه ليقتل محمدا على الله نعيم بن عبدالله فسأله عن جهته فقال له: أريد محمداً هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفّه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك عن نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمداً، أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم. فقال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتبعا محمدا على دينه، فعليك بهما.

فرجع عمر إلى أخته وختنه وفاجأهما بقدومه وكانا يستمعان إلى سورة طه من خياب بن الأرت، فاختبأ خباب وفتحت أخته له باب الدار، فلما واجهها أنكرت فضربها كما ضرب ختنه سعيد بن زيد، فلما رأت أخته عنفه معهما اعترفت بإسلامهما وقالت له: اصنع ما بدا لك. فهدأ عمر وخجل بما فعله بهما ثم طلب قراءة الصحيفة التي كانت معهما وفيها آيات القرآن الكريم، إلا أن أخته رفضت إلا أن يتطهر، فتطهر عمر ثم قرأ صدر سورة طه فقال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، فخرج له خباب وقال له: ياعمر أنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإنى سمعته أمس يقول: (اللهم أيد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب) فالله الله يا عمر. فطلب منه عمر أن يدله على مكان محمد عنه أعلى إسلامه فكبر رسول الله ولي وبذلك عز من أصحابه فذهب إليه عمر حيث أعلى إسلامه فكبر رسول الله وبذلك عز الإسلام بحمزه أسد الله بن عبدالمطلب وبالفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنهما، حتى أن المسلمين لم يستطيعوا أن يُصلّوا عند الكعبة إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب حين أصبحوا في قوة ومنعة من المشركين (١٢٢).

هذا ، وقد ذكر عن أم عبدالله بنت أبى حثمه أن المسلمين كانوا يخافون عمر قبل إسلامه لغلظته وقسوته على الإسلام حتى أنها تعجبت حين علم بهجرتهم فقال لها: صحبكم الله . أما بعد إسلامه فقد جاهر بإسلامه قريش ونازعهم رغم أنهم كانوا يقاتلونه ويؤذونه إلا أنه ظل على عناده حتى أنه جاهر بإسلامه خاله (أبا جهل) وذهب إلى داره وأبلغه إسلامه فضرب الباب في وجهه وقال له: فبحك الله وقبح ما جنت به (١٢٣).

أما ابن هشام فقد ذكر أن المهاجرين إلى الحبشة كانوا ثلاثة وثمانين رجلا سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارًا وولدوا بها \_ إن كان عمار بن ياسر منهم، وهو يشك فيه، وهذا أيضًا غير نسائهم \_ وأن هجرتهم كانت هجرة واحدة على دفعات حتى بلغ عددهم بالحبشة كما ذكرنا سابقًا وليست هجرتين وهم كما يذكرهم ابن هشام (١٢٤) وقد قسمهم حسب قبائلهم: فكان أول من خرج من المسلمين من بنى أمية بن عبد شمس، عثمان بن أبى العاص بن أمية، ومعه امرأته رقية بنت رسول الله عليه، وأبو حذيفة بن عبد بن ربيعة، ومعه امرأته سهله بنت سهيل بن عمرو حيث أنجبت له بالحبشة محمد ابن أبى حذيفة.

ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصى: الزبير بن العوام، ومن بنى عبدالدار بن قصى: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف، ومن بنى زهرة بن كلاب: عبدالرحمن ابن عوف بن عبدعوف ، ومن بنى مخزوم بن يقظة بن مرة: أبو سلمة بن عبدالأسد بن هلال المخزومي، ومعه امرأته أم سلمة بن أبى أمية بن المغيرة المخزومية. ومن بنى جمح

ابن عمرو بن هصیص: عشمان بن مظعون بن حبیب. ومن بنی عدی بن کعب: عامر ابن ربیعة، حلیف آل الخطاب، من عنز بن وائل، ومعه امرأته لیلی بنت أبی حثمة بن حذافه بن غانم من بنی عدی بن کعب.

ومن بنی عامر بـن لؤی: أبو سبرة بن أبی رهم بن عبدالـعزی، ویقال: بل،أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود، ویقال: هو أول من قدمها.

ومن بنى الحرث بن فهر: سُهيل بن بيضاء، (وهو: سهيل بن وهب بن ربيعه بن هلال بن الحرث) فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة (يقول ابن هشام ـ فيما بلغنى). وكان عليهم عثمان بن مظعون. ويقول ابن هشام:

(ثم خرج جمعفر بن أبى طالب رضى الله عنه، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة فكانوا بها، منهم من خرج بأهله معه، ومنهم من خرج بنفسه لا أهله له معه) ثم يذكر ابن هشام المهاجرين بقوله:

من بنى هاشم بن عبدمناف: جعفر بن أبى طالب، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية ولدت له بأرض الحبشة عبدالله بن جعفر.

ومن بنى أمية بن عبد شمس: عثمان بن عفان (\*\*)، ومعه امرأته رقية ابنة رسول الله على وعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية، ومعه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية، وأخوه خالد بن سعيد بن أمية، ومعه امرأته أُمَيْنَة (ويقال: هُمَيْنَة) بنت خلف بن أسعد ابن عامر بن بياضة الخزاعية، ولدت له بالحبشة سعيد بن خالد، وأمه بنت خالد التى تزوجها الزبير بن العوام وأنجبت له عمرو وخالد ابنى الزبير.

ومن حلفائهم من بنى أسد بن خزيمة: عبدالله بن جحش بن رئاب من بنى غنم ابن دودان بن أسد، وأخوه عبيد الله بن جحش، ومعه امرأته أم حبيبة بن أبى سفيان بن حرب، وقيس بن عبدالله من بنى أسد بن خزيمة، ومعه امرأته بركة بنت يسار مولاة أبى سفيان بن جحب، ومعيقيب بن أبى فاطمة (وقال: معيقب بن دوس) ومن بنى عبدشمس بن عبد مناف: أبو حذيفة بن عتبه بن ربيعة (\*\*\*)؛ وأبو موسى الاشعرى (\*\*\*) واسمه: عبدالله بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة.

<sup>(\*)</sup> ذكر ابن هشام عثمان مرتين يدل على خروجه للمرة الشانية مع جعفر بن أبي طالب وغيره من المهاجرين للمرة الثانية (الهجرة الثانية إلى الحبشة) .

<sup>(\*\*\*)</sup> من المعروف أن أبا مـوسى الأشعرى هاجـر من اليمن إلى رسـول الله ﷺ مع بعض الأشعريين كــما ذكرنا سالفا إلى المدينة ولكن جنحت بهم سفينتهم إلى الحبشة حيث التقى بالمسلمين هناك وهاجر معهم جميعا إلى المدينة.

ومن بنی نوفل بن عبد مناف: عُتبه بن غــزوان بن جابر من بنی حصفة بن قیس ابن عیلان، حلیف بنی نوفل.

ومن بنى أسد بن عبدالعز بن قصى: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد (\*)، والأسود بن نوفل بن خويلد، ويزيد بن زمعه بن الأسود، وعمرو بن أمية بن الحرث بن أسد.

ومن بني عبد بن قصي: طليب بن عمير بن وهب بن عبد.

ومن بنى عبدالدار بن قصى: مصعب بن عمير بن هاشم، وسويبط بن سعد بن حرمله، وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل، ومعه امرأته أم حرملة بنت عبدالأسود الخزاعية، وابناه: عمرو بن جهم، وخزيمة بن جهم، وأبو الروم بن عمير بن هاشم بن عبد مناف، وفراس بن النضر بن الحرث بن كلدة.

ومن بنى زهرة بن كلاب: عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف (\*\*)، وعامر بن أبى وقاص ومالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهره، والمطلب بن أزهر بن عبد عوف، ومعه امرأته رملة بنت أبى عوف بن ضيرة من بنى سعد بن سهم، وقد أنجبت له بالحيشة عبدالله بن المطلب. ومن حلفائهم من هذيل: عبدالله بن مسعود بن الحرث من بنى سعد بن هذيل، وأخوه عتبة بن مسعود.

ومن بهراء: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك من بنى بهراء بن عمرو بن الحاف ابن قضاعة وكان يقال له: المقداد بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبدمناف بن زهرة، وذلك أنه كان تبنّاه في الجاهلية وحالفه.

ومن بنى تيم بن مرة: الحرث بن خالد بن ضمر بن عامر من بنى سعد بن تيم، ومعه امرأته ريطة بنت الحرث بن جبلة بن عامر من بنى سعد بن تيم، وقد أنجبت له بالحبشة موسى، وعائشة، وزينب، وفاطمة أبناء الحرث، وعمرو بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم.

ومن بنى مخـزوم بن يقظة بن مرة: أبو سـلمة عبـدالله بن عبـدالأسد بن هلال المخزومي، ومعه امرأته أم سلمة هند بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية (\*\*\*)، وقد ولدت

 <sup>(\*)</sup> ذكره الزبير بن العوام مرتين في الهجرة تدل على أنه هاجر مرتين وأن الهجرة إلى الحبـشة كانت هجرتين
عند بعض المهاجرين ، وأن جعفر بن أبي طالب كان في الرعيل الثاني من المهاجرين .

<sup>(\*\*)</sup> ذكره عبد الرحمن بن عوف للمرة الثانية يثبت ما سبق ذكره .

<sup>(\*\*\*)</sup> ذكرهما مرتين يدل على أن جعفر بن أبي طالب كان مع الرعيل الثانى الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى الحيشة

له بأرض الحبشة: زينب بنت أبي سلمة وشماس بن عثمان بن عبد بن الشريد المخزومي (وقد سُمَى شماسًا لجماله). وهبار بن سفيان بن عبدالأسد بن هلال المخزومي، وأخوه عبدالله بن سفيان، وهشام بن أبى خُذيفة بن المغيرة المخزومي، وسلمة بن هشام بن المغيرة، وعباس بن أبى ربيعه بن المغيرة.

ومن حلفائهم: مُعتَّب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف الخزاعي.

ومن بنى جمع بن عمرو هصيص بن كعب: عثمان بن مظعون (\*)، وابنه السائب ابن عثمان، وأخواه: قدامه بن مظعون، وعبدالله بن مظعون. وحاطب بن الحرث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمح ومعه امرأته بنت المجلل بن عبدالله من بنى مالك بن حسل، وأبناؤهما: محمد بن حاطب، والحرث بن حاطب، وأخوه خطاب ابن الحرث، ومعه امرأته فكيهة بنت يسار، وسفيان بن معمر بن حبيب بن وهب، ومعه ابناه: جابر بن سفيان، وجُناده بن سفيان، ومعه امرأته حسنة، وهي أمهما، وأخوهما من أمهما شرحبيل بن حسنة من بنى الغوث بن مُرّ، أخى تميم بن مُرّ، وعثمان بن ربيعه بن أهبان بن وهب.

ومن بنى سهم بن عمرو: خُنيس بن حذافة بن قيس بن عدى، وعبدالله بن الحرث بن قيس، وهشام بن العاص بن واثل بن سعد بن سهم، وقيس بن حذافة بن عدى، وأبوقيس بن الحرث بن قيس، وعبدالله بن حذافة بن قيس، والحرث بن الحرث ابن قيس، ومعمر بن الحرث، وبشر بن الحرث، وأخ له من أمه من بنى تميم: سعيد بن عمرو، وسعيد بن الحرث، والسائب بن الحرث، وعسمير بن رئاب بن حذيفة، ومحميه ابن الجزاء (الجزء) حليف لهم من بنى زبيد.

ومن بنى عدى بن كعب: معمر بن عبدالله بن نضلة بن عبدالعزى بن حرثان، وعدوة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف، وعدى بن نضلة بن عبدالعزى، وابنه النعمان بن عدى، وعامر بن ربيعة، حليف لآل الخطاب من عنز بن واثل ومعه امرأته ليلى بنت أبى حثمة بن غانم.

ومن بنى عامر بن لؤى: أبو سيرة بن أبى رهم بن عبدالعزى، ومعه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس، وعبدالله بن مخرمة بن عبد العزى، وعبدالله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس، وسليط بن عمرو بن عبد شمس، وأخوه

<sup>(\*)</sup> ذكره مرتين يدل على مـا ذكرناه سابقا في شأن جعفـر بن أبي طالب ، وأن الهجرة الثانية للحـبشة كانت اكبر من الأولى

السكران بن عمرو، ومعه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس، ومالك بن زمعة بن قيس، ومعه امرأته عمرة بنت السعدى بن وقدان من بنى عبد شمس بن عبد ود بن مالك بن حسل بن عامر، وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس، وسعد بن خولة حليف لهم من اليمن.

والمهاجرون من بنى الحارث بن فهر: أبو عبيده بن الجراح وهو عامر بن عبدالله ابن الجراح، وسهيل بن بيضاء وهو سهيل بن وهب بن ربيعه بن هلال، (وقد غلبت عليه أمه فى نسبه وهى دعد بنت جحدم بن أميّه من بنى الحرث بن فهر)، وعمرو بن أبى سرح بن ربيعة، وعياض بن زهير بن أبى شداد، وعمرو بن الحرث بن زهير، وعمرو بن عبد غنم بن زهير، وسعد بن عبد قيس بن لقيط بن عامر، والحرث بن عبد قيس بن لقيط بن عامر، والحرث بن عبد قيس بن لقيط بن عامر،

ثم يعقب ابن هشام بقوله: (فكان جميع من لحق بأرض الحبشة، وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارًا وولدوا بها ثلاثة وثمانين رجلا، وإن كان عمار بن ياسر فيهم ، وهو يشك فيه. كذلك يشك في أبي موسى الأشعرى في المهاجرين إلى أرض الحبشة كما ذكر ابن كثير سابقًا. هذا وقد ذكر السيوطي هجرة أبي موسى الاشعرى بقوله وعد بعض أهل السير منهم [أي من المهاجرين] أبا موسى الأشعرى، والصحيح خلاف ما تقدم). فقد شهد أبوموسى الأشعرى ما جرى بين جعفر والنجاشي فحدث به، وكان باليمن وخروج مهاجرا مع بعض اليمنين إلى رسول الله على المدينة حينما علموا بهجرته إليها، فخرجوا في بضع وخمسين رجلا في سفينة فالقتهم السفينة نحو الحبشة حيث النجاشي والمهاجرين من المسلمين إليها فوافقوا جعفرًا وأصحابه عنده، فأمرهم جعفر بن أبي طالب بالإقامة معهم حتى قدموا على النبي على فتح خيبر.

هذا ، وقد ذكر البخارى في صحيحه (١٢٥) حديثًا رواه أبو برده عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه وملخصه أنه قال:

(بلغنا مخرج النبى ﷺ ونحن باليمن، فركبنا سفينة، فالقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة، فوافقنا النبى ﷺ حين بالحبشة، فوافقنا النبى ﷺ (لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان)(\*).

<sup>(\*)</sup> سوف نورد الحديث بمشيئة الله تعالى كاملا بعد ذلك فى الجزء الخاص بعودة المهاجرين إلى المدينة بعد غزوة خيبر على لسان أسماء بنت عميس رضى الله عنها .

وبذلك ذكر ابن هشام أسماء المهاجرين كلهم إلى الحبشة دون أن يذكر أنهم هاجروا على هجرتين بل ذكرهم على أنهم هاجروا هجرة واحدة (١٢٦) وقد أيده فى ذلك ابن كثير(١٢٧) إلا أن ذكره ابن هشام لمن هاجر فى الدفعة الأولى مرة ثانية فى الهجرة الثانية يؤيد أنهم هاجروا هجرتين وأن الأولى كانت إحدى عشر رجلا وأربع نساء ،والثانية اثنين أو ثلاثة وثمانين رجلا وثمانى عشرة إمرأة منهم إحدى عشر قربشية وسبعة من غرائب نساء العرب.

أما الاختلاف: فقد يكونون قد خرجوا جميعًا إلى الحبشة كما سرد ذلك ابن هشام، وعاد بعضهم إلى مكة حينما سمع بإسلام حمزة وعمر، وبقى الباقون حتى عاد الذين كانوا بمكة مرة أخرى إلى الحبشة. وإما كانت هجرتهم على مرحلتين كما سرد ذلك بعض كتب السيرة الأخرى، ويؤيد هذا الرأى ما ذكره البيهقى فى دلائل النبوة من رواية ابن إسحاق عن أم سلمة رضى الله عنها قالت بعد أن ذكرت أحداث مكوثهم فى الحبشة وانتصار النجاشى على عدوه (.. ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج منا راجعًا إلى مكة وأقام من أقام)(١٢٨).

كذلك ذكر ابن الجوزى هجرتهم قائلا:

(فهاجر جماعة واستخفى آخرون بإسلامهم. وكان جملة من خرج إلى أرض الحبسة ثلاثة وثمانين رجلا وإحدى عشرة امرأة قرشية وسبع غرائب [غرائب نساء العرب]. فلما سمعوا بمهاجر رسول الله على المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا وثمانى نسوة فمات منهم رجلان بمكة وحبس منهم سبعة، وشهد منهم بدرًا أربعة وعشرون)(١٢٩).

أما ابن كثير فقد قال (١٣٠): (.. وقد زعم موسى بن عقبة أن الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل أبو طالب ومن حالفه مع رسول الله على إلى الشعب، وفى هذا نظر والله أعلم.. وزعم أن خروج جعفر بن أبى طالب إنما كان فى الهجسرة الثانية إليها.. وذلك بعد عودة بعض من كان خرج أولا، حين بلغهم أن المشركين أسلموا وصلوا، فلما قدموا مكة ـ وكان فيمن قدم عشمان بن مظعون ـ فلم يجدوا ما أخبروا به من إسلام المشركين صحيحًا، فرجع من رجع منهم ومكث آخرون بمكة وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة وهى الهجرة الثانية.. قال موسى بن عقبة: وكان جعفر بن أبى طالب فيمن خرج ثانيًا وما ذكره ابن إسحاق من خروجه فى الرعيل الأول أظهر كما سيأتى بيانه والله أعلم. لكنه كان فى زمرة ثانية من المهاجرين أولا، وهو المقدم عليهم والمترجم عنهم عند النجاشى وغيره، كما سنورده مبسوطًا..)

وبذلك عاد المسلمون المهاجرون للحبشة إلى مكة، إلا أنه لم يدخل أحد منهم مكة إلا بجوار أو مستخفيا. فمنهم من طلب الدخول في جوار أحد أشراف مكة، ومنهم من دخل في جوار أحدهم ثم عدل عن ذلك حينما رأى ما يلاقيه محمد وأصحابه من البلاء. أما من طلب أن يدخل في جوار مخافه الفتنة من كفار مكة فمنهم: أبو سلمة بن هلال المخزومي، دخل في جوار أبي طالب بن عبدالمطلب، وكان خاله لأن أم أبي سلمة هي: برة بنت عبدالمطلب. وأما من دخل في جوار أحد أشراف مكة ثم عدل عنه، فهو عثمان بن مظعون حيث دخل في جوار الوليد بن المغيرة، فلما رأى عثمان ما يلاقيه رسول الله وأصحابه من البلاء وتعذيب طائفة منهم بالنار، والسياط، وعثمان معافي لا يعرض له أحد استحب البلاء على العافية، وأعلن للوليد ابن المغيره أنه لا يرغب في جواره وطلب إعلان ذلك لكفار قريش ودخل في عهد الله تعالى (جل جلاله) وذمّته رغم ما لاقاه من آذاهم (١٣١).

أما أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقد استأذن رسول الله على الهجرة فأذن له، فخرج مهاجراً حتى إذا سار من مكة يوماً أو يومين، لقيه أبن الدُّعنة أخو بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانه، وهو يومئذ سيد الأحابيش(١٣٢). فطلب منه أن يرجع عن هجرته ويدخل في جواره، فاستجاب أبو بكر لذلك ثم عاد فرد عليه جواره لأن كفار قريش شكوه لابن الدغنة لأنه كان له رضى الله عنه مسجد عند باب داره في بنى جمح يصلي فيه ويقرأ القرآن، وكان أبو بكر رجلا رقيقاً إذا قرأ القرآن استبكى، فيقف على بابه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون من ذلك. فقال له ابن الدُّغنة: يا أبا بكر، إني لم أجرك لتؤذى قومك، إنهم كرهوا مكانك الذي أنت فيه، وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت، قال: أو أرد عليك وجوارك وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردد على جوارى، قال له أبو بكر: قد رددته عليك وتحمل أبو بكر أذى سفهاء مكة ورضى بجوار الله تعالى (١٣٢)، وهو نعم المولى ونعم النصير (١٣٤).

ويذكر ابن هشام (١٣٥) الذين عادوا من الحبشة إلى مكة بعد الهجرة الأولى فيقول: (فكان بمن قدم عليه مكة منهم، فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة، فشهد معه بدرا، ومن حبس عنه حتى فاته بدر وغيره، ومن مات بمكة منهم. . .) ثم يذكر أسماءهم بقوله أنهم: (عثمان بن عفان بن أبى العاص، وامرأته رقية بنت رسول الله وغيرة، وأبو حذيفة بن عتبه بن ربيعة، وامرأته سهلة بنت سهيل، وعبدالله بن جحش بن رئاب، وعتبة بن غزوان، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وطليب بن عمير بن وهب، وعبدالله بن عمير بن وهب، وعبدالرحمن بن عوف، والمقداد بن عصرو، وعبدالله بن مسعود، وأبو سلمة بن

عبد الأسد المخزومي، ومعه امرأته أم سلمه بنت أبي أمية بن المغيرة، وشماس بن عثمال ابن الشريد، وسلمة بن هشام بن المغيرة وقد حبسه عمه بمكة، فلم يقدم إلا بعد بدر وأحد والحندق، وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة، هاجر معه إلى المدينة، ولحق به أخواه لأمه، أبو جهل بن هشام، والحارث بن هشام، فرجعا به إلى مكة فحساه بها حتى انتهت غزوات بدر وأحد والحندق وعمار بن ياسر \_ يشك في هجرته إلى الحشة، هل خرج إليها أم لا؟ \_ ومعتب بن عوف بن عامر الخزامي، وعثمان بن مظعون الجمحي، وابنه السائب بن عثمان، وقدامة بن مظعون، وعبدالله بن مظعون، وخنيس ابن خذافة ابن قيس بن عدى، وهشام بن العاص بن وائل \_ حبس بمكة بعد هجرة رسول الله على ابن أبي المدينة حتى هاجر إليها بعد الحندق، وعامر بن ربيعة، ومعه امرأته ليلي بنت أبي حثمة بن غانم، وعبدالله بن سهيل بن عمرو \_ وكان حبس عن رسول الله على حثمة معه بدراً ، وأبو سبرة بن أبي رهم بن عبدالعزي، ومعه امرأته أم كلثوم بنت سهيل ابن عمرو، والسكران بن عمرو بن عبد شمس، ومعه امرأته أم كلثوم بنت سهيل ابن عمرو، والسكران بن عمرو بن عبد شمس، ومعه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس عمرو، والسكران بن عمرو بن عبد شمس، ومعه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس وقد مات بمكة قبل هجرة رسول الله على المدينة، فتزوج النبي الله عمرة رسول الله على المدينة، فتزوج النبي النبي المرأته سودة بنت ومعة بن قيس ومعة أمرأته سودة بنت ومعة أمرأته أمرا بالله ين عبد شمية أمرأته أمرا بالله المعرف بن عبد شمية أمرأته أمرأته أمرا بالله أمرا بأمر

وأبو عبيدة بن الجراح ـ وهو عامر بن عبدالله بن الجراح ـ ، وعمرو بن الحارث ابن زهيد بن شداد، وسهيل بن بيضاء ـ وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال، وعمرو بن أبى سرح بن ربيعه بن هلال.

فجميع من قدم عليه مكة من أصحابه من أرض الحبشة ثلاثة وثلاثون رجلا هذا ما دكره ابن هشام.

ويذلك عاد ثلاثة وثلاثون رجلا إلى مكة مع نسائهم وظل بعضهم بمكة محصوراً مع أهله مرغماً على ذلك حتى عزوة بدر والخندق، ففيهم من لحق برسول الله على فل المدينة وفيهم من بقى حتى فتح مكة وفيهم من مات بمكة مسلماً. بينما رحع بعضهم إلى الحبشة لينضموا إلى من بقى بها من المسلمين ويتناسلوا ويعودوا بازواجهم وأولادهم إلى المدينة حيث استقبلهم رسول الله على والمسلمون بها بعد فتح خيبر وفيهم من مات بالحشة قبل أن يعود إلى المدينة.

وبذلك أصبح المهاجرون إلى الحبشة ثلاث مجموعات

(١) مجموعة: بقيت بمكة مرغمة حتى هاجرت إلى المدينة بعد الخندق (الأحزاب).

(٢) ومجموعة ثانية: هاجرت رأسًا إلى المدينة بعمد بيعه العقبة الثانية والتي تمت بين رسول الله ﷺ والمسلمين بمكة وبين الأنصار.

(٣) ومجموعــة ثالثة: عادت إلى الحبشة لتبــقى هناك حتى رجوع النبى ﷺ من خببــر منتصرًا، وهم أصحاب الســفينتين الذين رجعــوا جميعًا مع جــعفر بن أبى طالب رضى الله عنهم جميعًا(١٣٦).

وهذا في نظرنا(١٣٧) هو الأصح والأجدى لقول أم سلمة رضي الله عنها.

(.. ثم أقسمنا عنده حستى خبرج من خبرج منا راجعًا إلى مكة وأقسام من أقام)((١٣٨).

هذا ، وقد ذكر ابن سعد في طبقاته أنه لما قدم أصحاب النبي على مكة من الهجرة الأول اشتد عليهم فومهم وسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شديدا أفادته لهم رسول الله على في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية، فكانت هجرتهم الآخرة أعظمها مشقة ولقوا من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جوارهم لهم، فقال عثمان بن عفان: يارسول الله هجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى النجاشي ولست معنا؟ فقال رسول الله على النجاشي ولست معنا؟ فقال عشمان؛ فحسبنا يا رسول الله (١٣٩).

هذا، بينما ذكر ابن سيـد الناس اليعمرى (١٤٠) الهجرة إلى الحبـشة موجزًا ذلك بقوله:

وكانت الهجرة إلى أرض الحبشة مرتين، فكان المهاجرون في المرة الأولى اثنى عشر رجلا وأربع نسوة، ثم رجعوا عندما بلغهم عن المشركين سجودهم مع رسول الله عند قراءة سورة (والنجم). فلقوا من المشركين أشد بما عهدوا، فهاجروا ثانية، وكانوا ثلاثة وثمانين رجلا، إن كان فيهم عمار فيه خلاف بين أهل النقل، وثماني عشرة امرأة؛ إحدى عشرة قرشيات، وسبعًا غرائب، وبعثت قريش في شأنهم إلى النجاشي مرتين، الأولى عند هجرتهم، والثانية عقيب وقعة بدر، وكان عمرو بن العاص رسولا في المرتين ومعه في إحديهما عمارة بن الوليد، وفي الأخرى عبدالله بن أبي ربيعة المخزوميان.

### موقف النجاشي من المسلمين المهاجرين إلى الحبشة

أمن المسلمون في الحبشة على أنفسهم ودينهم وأولادهم، فحمدوا جوار النجاشي، وعبـدوا الله لا يخافون على دينهم ولا على أنفسهم أحـدا سوى الله تعالى، هذا وقد أحسن النجاشي جوارهم حين نزلوا عنده فحمد له المسلمون ذلك فكان مما قيل في الحبشة قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سهم قال:

> يا راكب بلّغن عنى مُغلغلة كل امرئ من عباد الله مضطهد أنى وجـــدنــا بلاد الله واســعـــة فىلا تقييموا على ذل الحياة وخيز إنَّا تبــعنا رســول الله واطَّرحــوا فاجمعل عذابك بالقوم الذين بغوا

من كـــان يرجـــو بــلاغ الله والدين يبطن مكة مقهور ومفتون ننجى من الذل والمخبزاة والهُسون ى في الممات وعيب غير مأمون قسول النبى وغسالوا فسي الموازين وعائذًا بك أن يعلوا فيطغوني (١٤١)

> كما قال أيضًا: وتلك قريش تجــحـد الله حـقـه فان أنا لم أبرق فالا يسمعنني

كما جحدت عاد ومدين والحجر من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر

فسمى عبدالله بن الحارث لبيته الذي قال (المبرق) (١٤٢)

كذلك قال عثمان بن مظعون معاتبًا ابن عمه أمية بن خلف الجمحي، وكان يؤذيه إسلامه، وكان أمية شريقًا في قومه في زمانه:

> أتيم بن عــمـرو للذي جــاء بغــضــه تريش نسسالا لايواتيك ريسسها ستحلم إن نابتك يومَّا ملمَّةٌ

ومن دونه الشُّـرمــان (\*) والبـرك أكــتعُ أخررجتني من بطن مكة آمنا ﴿ وأسكنتني في صرح بيضاء تقذع(\*\*) وتسرى نسالا ريشها لك أحسم وحاربت أقوامًا كراما أعزَّة وأهلكت أقوامًا بهم كنت تفزع وأسلمك الأوباش(١٤٣) ما كنت تصنع

<sup>(\*)</sup> الشرمان : لجة البحر ، المعجم الوسيط مجمع اللغة ، مادة شرم وهو الشق فسى الجبل غير نافذ ، وكل شق في صخرة أو جبل لا ينفذ فهو شريم .

<sup>(\*\*)</sup> الصرح : البناء العالى ، بيضاء : اسم سفينة .

ويقول ابن هشام:

وتيم بن عمرو، الذي يدعو عثمان، جمح، كان اسمه تيمًا(١٤٤).

وفد قريش إلى النجاشي لرد المسلمين إليهم ورد النجاشي عليهم:

ظل المهاجرون آمنين فى الحبشة على أنفسهم ودينهم حستى أرسلت قريش إلى النجاشى ليسرد عليهم المسلمين الفارين بدينهم ليسقتصوا منهم ويرغموهم على الكفر والإلحاد.

تقول أم المؤمنين أم سلمة بنت أبى أُميّة بن المغيرة (رضى الله عنها) زوجة رسول الله عنها) زوجة رسول الله عنها : (لما نزلنا أرض الحبشة، جاورنا خير جار النجاشى، أمّنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئًا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشًا، ائتمروا بيتهم أن يبعثوا إلى النجاشى فينا رجلين منهم جلدين (١٤٥)، وأن بهدوا للنجاشى هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منا الأدم (١٤٦)، فجمعوا له أدما كثيرة، ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أهدوا له هدية.

ثم بعثوا بذلك عبدالله بن أبى ربيعة، وعمرو بن العاص (١٥٧)، و أمرهما بأمرهما، وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هدية قبل أن تكلما النجاشي فيهم، ثم قدما إلى النجاشي هداياه، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي، ونحن عنده بخير دار، عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي وقالا لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى (١٤٨) إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع، لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم، فإن قومهم اليهم، فإن قومهم أليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، وأعلم بما عابوا عليهم، فقالوا لهما: نعم.

ثم إنهما قدّما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما (١٤٩)، ثم كلماه فقالا له: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفها، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه، لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إلينا، فهم أعلى بهم عينًا، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه؛ قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبدالله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي، قالت: فقالت بطارقته حوله: صدقًا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينًا، وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما ليرداهم إلى

بلادهم وقولهم. قالت: فغضب النجاشى، ثم قال: لا والله، اذن لا أسلمهم إليهما، ولا يُكاد قوم جاورونى، ونزلوا بلادى، واختارونى على من سواى، حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان فى أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما، ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما، وأحسنت جوارهم ما جاورونى)(١٥٠٠).

وتستطرد أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها في الحديث لتسروى لنا إرسال النجاشي إلى أصحاب رسول الله ﷺ ودعوته لهم بالحضور للقائه مع أساقفته، وقد أجلس النجاشي عمرو بن العاص على سريره(١٥١) فقالت في شأن المهاجرين: (فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول: والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا ﷺ كائنًا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته، فنشروا مصاحفهم حوله سالهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قــومكم، ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبى طالب فقال له: أيها الملك، كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتى الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسىء الجوار، ويأكل القوى منا الضعيف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولًا منا، نعـرف نسبه وصــدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجموار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحسصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدَّد عليه أمور الإسلام فصدَّقناه وآمَّنا به، واتَّبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئًا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحلِّ لنا، فعمدا علينا قومنا، فعذبونا وفيتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبيادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخــترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم، فقال النجاشي: فاقرأه عليَّ، قالت: فـقرأ عليه صدرًا من (كـهيعص). قـالت: فبكي والله النجاشي حـتي أخضلت لحيته، وبكت أساقفه حتى أخيضلوا مصاحفهم، حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسي لبخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكما، ولايكادون).

(قالت: فلما خبرجا من عنده، قال عمرو بن العباص: والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. قالت: فقال له عبدالله بن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فينا. لاتفعل، فإن لهم أرحامًا، وإن كانوا قد خيالفونا، قال: والله لأخبرته أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد قالت: ثم غدا عليه الغد فقال: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيمًا فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه، قالت: فأرسل إليهم ليسألِهم عنه قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط؛ فاجتمع القوم، ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله، وما جاءنا به نبينا، كائنًا في ذلك ما هو كائن. قالت؛ فلما دخلوا عليه، قال لهم: ماذا تقولون في عيسي ابن مريم؟ قالت: فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا ﷺ: هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمت القاهاِ إلى مريم العذراء البتول. قالت: فيضرب النجاشي بيده إلى الأرض، فأخِذ منها عبودًا، ثم قال: واللهِ منا عدا عيسى ابن مريم منا قلت هذا العود. قالت: فتناخرت بطارقته(١٥٢) حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم شيهوم بأرضى \_ والشيوم: الآمنون \_ (١٥٣) من سبكم غيرم، ثم قال: من سَبكم غـرم، ثم قال: من سَبكم غـرم. ما أحب أن لي دبرًا من ذهب(١٥٤) و وأنـــي آذيت رجلا منكم. ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لي بهما، فوالله ما أحذ الله مني الرشوة حـين ردّ على ملكى، فآخذ الرشـوة فيه، ومـا أطاع الناس في فأطيعكم فـيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جماءوا به، وأقمنا عنده بخير دار، مع خير جار)(١٥٥).

وقال البيه قى فى دلائل النبوة فى رواية عن عبدالله بن مسعود حينما سمع النجاشى مقالة جعفر فى أمر عسى ابن مريم عليه السلام وهى (نقول كما قال الله عز وجل هو روح الله وكلمته القاها إلى العبدراء البتول التى لم يمسها سر ولم يفرضها ولد، فتناول النجاشى عودًا، فقال: يا معشر القسيسين والرهبان وما تزيدون على ما يقول هؤلاء ما تزن هذه ، قمرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه نبى، لوددت أنى عنده فأحمل نعليه، أو قال: أخدمه، فانزلوا حيث شئتم من أرضى - فجاء ابن مسعود فبادر فشهد بدرًا)(١٥٦).

هذا، بينما ذكر في الدلائل عن البيه في في رواية عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعرى أنه قال (.. فمرحبا بكم وبمن جنتم من عنده فأنا أشهد أنه رسول الله وإنه بشر به عيسى ابن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل تعليه. امكثوا في أرضى ما شئتم وأمر لنا بطعام وكسوة)(١٥٧٧).

وقد نقل ابن كثير هذه الرواية عن البيهقى ولكنه قال: (.. ولولا ما أنا فيه من الملك لأتينه حتى أقبل نعلمه...)(١٥٨).

هذا ،ومجمل رواية ابن هشام التى ذكرها عن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها اتفقت فيه المصادر جميعًا مع روايته عدا بعض الأمور الصغيرة مثل: أن الذى أرسل مع عمرو بن العاص من قبل قريش كان عمارة بن الوليد بن المغيرة(١٥٩).

وفى بعض المصادر ذكرت أن عمرو بن العاص أرسل من قبل قريش مرتين الأولى: عند هجرتهم، والشانية عقب موقعة بدر، وكان عمرو بسن العاص رسولا فى المرتين ومعه فى أحدهما: عمارة بن الوليد، وفى الأخرى: عبدالله بن أبى ربيعة المخزوميان (١٦٠).

كذلك ذكر فى دلائل النبوة للبيهقى، وتبعه السيوطى فى رفع شأن الحبشان، وابن كثير فى البداية والنهاية (١٦١)، أن المهاجرين حينما دخلوا على التجاشى لم يسجدوا له كما سجد عمرو بن العاص، ومرافقوه، فأخذها عمرو عليهم وحاول الوقيعة بين النجاشى والمسلمين إلا أنه فشل فى ذلك لحكمة النجاشى وسعة أفقه واقتناعه بما ردوا به عليه فى هذا الصدد. ففى هذه المراجع عن عبدالله بن مسعود، قال:

(بعثنا رسول الله على النجاشي، ونحن ثمانون رجلا، ومعنا جعفر بن أبي طالب، وعثمان بن مظعون، وبعثت قريش عمارة، وعمرو بن العاص، وبعثوا معهما بهدية إلى النجاشي فلما دخلا عليه سجدا له وبعثا إليه بالهدية، وقالا: إن ناسًا من قومنا رغبوا عن ديننا وقد نزلوا بارضك قال: وأين هم؟ قالا: هم في أرضك فبعث إليهم النجاشي فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه حتى دخلوا على النجاشي فلم يسجدوا له، فقالوا: ما لكم لا تسجدوا للملك؟ فقال: إن الله عز وجل بعث إلينا نبيه فأمرنا أن لا نسجد إلا لله تبارك وتعالى..).

هذا ما ذكره البيهقى وقد اختلف عنه قليلا فى الحوار كل من السيوطى وابن كشير. وقال ابن كشير فى رواية عن يونس عن ابن إسحاق: حدثنى. . عن عروه بن الزبير قال: إنما كان يكلم النجاشى عثمان بن عفان رضى الله عنه، والمشهور أن جعفرًا هو المترجم لهم رضى الله عنهم جميعًا.

وقال السيوطى: (ان الله بعث إلينا رسوله وأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل وأمرنا بالصلاة والزكاة(١٦٢).

أما عن بعث وفدين للنجاشى؛ أحدهما: عند هجرتهم من مكة، والثانى: عقب موقعة بدر ـ كما ذكر السيوطى وأيضًا ابن سيد الناس ـ وكان عمرو بن العاص رسولا فى المرتين ومعه فى إحديهما عمارة بن الوليد ـ أى بعد هجرتهم ـ وفى الأخرى ـ بعد

موقعة بدر \_ عبدالله بن أبى ربيعه المخزوميان، وقال ابن كثير نقلا عن الزهرى أن الوفد الثانى كان (لينالوا بمن هناك ثارًا فلم يجبهم النجاشي والله أعلم)(١٦٣).

نقول: إن هذا الأمر مستبعد لأن اللقاء كان واحداً والحوار بين النجاشي وبين المهاجرين في المرتين واحداً، وقراءة جعفر بن أبي طالب سورة (مريم) على النجاشي، والحجة في رد الملك بأنه لا يقبل رشوة من أحد واحدة؛ لذا فقد يكون الأمر قد اختلط؛ لأن عمرو بن العاص قابل النجاشي مرة ثانية بعد غزوة الأحزاب، وكان يريد من النجاشي تسليم عمرو بن أمية الضمري رسول رسول الله على النجاشي ليقتله إلا أن النجاشي لطمه ردًا على طلبه، فأفاق عنده وأعلن إسلامه عند النجاشي ثم ذهب لرسول الله على معلنا إسلامه وسوف نذكر ذلك فيما بعد.

لذا ، فإن ما سبق أن ذكرناه عن الثلاثة: عمرو، وعمارة، وعبدالله بن أبى ربيعة يتعارض مع وفودهم مرتين فمن المحتمل أن يكه ن الثلاثة قد أتوا فى وفد واحد، وذكر عمرو بن العاص ومعه عبدالله بن أبى ربيعه أحيانا، وأحيانًا أخرى مع عمارة بن الولىد(١٦٤).

ويذكر البيهقى أنه لما عاد عمرو بن العاص إلى أرض الحبشة جلس فى بيته ولم يخرج إلى أصحابه من قريش فقالوا: ما شأنه ماله لا يخرج، فقال عمرو إن أصحمة يزعم أن صاحبكم نبى(١٦٥).

هذا ، وقد ذكر أن أبا طالب حينما سمع أن قريشًا أرسلت وفـدًا إلى النجاشى ليـسلّمهم المسلمين لردهم إليهم كـتب إلى النجاشـي أبياتًا يحـضّه فيـها على الـعدل والإحسان وحسن جوار المهاجرين من قومه ومنهم ابنه جعفر بن أبى طالب قال فيها:

ألا ليت شعرى كيف فى النأى جعفر وهل نال أفعال النجاشى جعفراً تعلم، أبيت اللعن، أنك ماجد نعسلم بسأن الله زادك بسطة وأنك فيض ذو سجال غسزيرة

وعسمرو وأعداء العدو الأقدارب وأصحابه أو عاق ذلك شاغب كريم فلا يشقى لديك المجانب وأسباب حير كلها بك لازب ينال الأعادى نفعها والأقارب(١٦٦)

هذا، وقد ظل المسلمون ينعمون بالأمان فى ظل حكم النجاشى (أصحمة بن أبجر) كما تقول أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنهما حتى نازعه أحد الطامعين فى السلطة فى ملكه إلا أنه استطاع أن يرد كيد أعدائه وينتصر عليهم

تقول أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها: (.. وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار.. قالت: فوالله أنا على ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه فوالله ما

علمنا حُزنًا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفًا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنًا ما كان النجاشي يعرف عنه، قالت: وسار إليه النجاشي، وبينهما عرض النيل، قالت: فقال أصحاب رسول الله على: من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة اليوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا، قالوا: فأنت؛ وكان من أحدث القوم سنًا، قالت: فنفخوا له قربه فجعلها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقي القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده. قالت: فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن إذ طلع الزبير وهو يسعى، فلمع ثوبه وهو يقول: ألا أبشروا، فقد ظفر النجاشي، وأهلك الله عدوه، ومكن له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة. فكنًا عنده في خير منزل، حتى قدمنا على رسول الله كليلة وهو وهو بكة)(١١٧).

وقول أم سلمة رضى الله عنها : (حتى قدمنا على رسول الله ﷺ وهو بمكة) يدل على أن إرسال قريش لوفدها لاسترجاع المسلمين كان بعد الهجرة الأولى وعودة المسلمين أو جزء منهم إلى مكة حيث علموا بإسلام حمزة وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما كما شاع بينهم إسلام أهل مكة، ثم عادوا بعد ذلك إلى الحبشة مرة ثانية كما ذكرنا سابقًا(١٦٨).

#### خروج الحبشة على النجاشي،

ونظرا لإعلان النجاشي تصديقه لرسالة محمد ﷺ، ورفضه تسليم المهاجرين لقريش، وبشرية عيسى ابن مريم وأنه عبدالله ونبيه ورسوله وليس ابن الله فقد خرج عليه الحبشة وهم على دين السنصرانية كما ذكرنا سابقًا فيلذكر ابن هشام عن ابن إسحاق أنه اجتمعت الحبشة وقالوا للنجاشي: إنك فارقت ديننا، وخرجوا عليه.

فأرسل النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب والمهاجرين المسلمين وأعد لهم سُفنًا، وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم، فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا. ثم أحمد كتابا وكتب فيه أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى ابن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم، ثم جعل الكتاب في قبائه عند المنكب الأيمن، وخرج إلى الحبشة، و اصطفوا له. فقال لهم: يا معشر الحبشة، ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلي، قال: فكيف رأيتم سيرتى فيكم؟ قالوا: فارقت ديننا، وزعمت أن عيسى فيكم؟ قالوا: فقل: فما بالكم؟ قالوا: فارقت ديننا، وزعمت أن عيسى عبد، قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن الله، فقال النجاشي، ووضع يده على صدره على قبائه وهو يشهد أن عيسى ابن مريم، لم يزد على هذا شيئًا، وإنما يعنى ما كتب، فرضوا وانصرفوا، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له (١٦٩).

# نصاري الحبشة (أونجراق) الذين أسلموا على يد رسول الله ﷺ في مكة

ثم أرسل النجاشي (أصحمة) وفدا إلى رسول الله ﷺ من النصاري حينما بلغهم أمره من الحبشة ليستمعوا إلى رسالته ويروا صفاته، وقد اختلف في عدد أعضاء الوفد.

يذكر ابن هشام عن ابن إسحاق في السيرة (١٧٠): أن وفدًا قدم على رسول الله وهو بمكة، وكانوا عشرين رجلا أو قريبا من ذلك من النصارى، وذلك حينما بلغهم خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد، فسجلسوا إليه وكلموه وسألوه، وكان رجال من قريش في أنديتها حول الكعبة، فلما فرغوا من سؤال رسول الله على عما أرادوا، دعاهم رسول الله على إلى الله عز وجل وإلى الإسلام، ثم تلا عليهم آيات من القرآن الكريم، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا برسالته وصدقوه، وعرفوا منه ومن أوصافه ما كان يوصف لهم في كتابهم بشأن نبوته.

ثم لما قاموا من عنده اعترضهم كفار مكة وعلي رأسهم زعيم الكفر أبو جهل بن هشام وقالوا لهم: «خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال؟ مانعلم ركبا أحمق منكم» أو كما قالوا. فرد عليهم الوفد بقولهم: «سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا مانحن عليه، ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيراً».

ثم يعقب ابن هشام بقوله: ويقال إن النفر من النصارى من أهل نجران، فالله أعلم أى ذلك كان، فقال والله أعلم - فيهم نزلت هذه الآيات: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ مِن قَبْله هُم به يُوْمنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنًا به إِنّهُ الْحَقُ مِن رَبّنا إِنّا كُنّا مِن قَبْله مُسلمينَ ﴿ وَ وَكَنْ بَالْحَسَنَةَ السَّيئَةُ وَمَمّا مُسلمينَ ﴿ وَ وَلَا يَنكُ مُ أَوْلَكُ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرتُيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بَالْحَسَنَةَ السَّيئَةُ وَمَمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴿ وَ فَكُم أَوْلَكُم أَعْمَالُكُمْ مَا يَنفُونَ ﴿ وَ إِذَا سَمِعُوا اللّغُورَ أَعْرَضُوا عَنهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿ وَ ﴿ وَ القصص ] .

هذا ، وقد ذكر حديث عن أبى أمامة قال:

(قدم وفد النجاشي عـلى النبي ﷺ فقام يخدمهم، فقال: نحـن نكفيك، فقال. «إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإنى أحب أن أكافئهم»(١٧١).

كما ذكر الحديث أيضا عن أبي سلمة عن أبي قتاده(١٧٢).

وفي تفسير ابن كثير(١٧٣) عند الآيات السابقة من سورة القصص (من ٥٢ \_ ٥٥)

قال: يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتباب أنهم يؤمنون بالقرآن كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ مَا اللَّمَابُ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ آَلَ ﴾ [القصص]

وقــال تعــالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّه وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ ﴿ وَآَلُ عَمْلِكَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ ﴿ وَآَلُ عَمْلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَن قَبْلَهِ إِذَا يُتَكَنَّ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفَّعُولاً يُتَكَنَّ عَلَيْهِمْ عَوْدُةً لِللَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا فَصَارَىٰ ﴾ [الإسراء] وقال تعالى : ﴿ . . . وَلَتَجِدَنَ أَقْرْبَهُم مُودَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ﴾ . إلى قوله : ﴿ . . . فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿ آلِكُ ﴾ [المَائدة] .

ويستطرد ابن كشير فيقول: قال سعيد بن جبير نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي فلما قدموا على النبي ﷺ قرأ عليهم (يس والقرآن الحكيم) حتى ختمها فجعلوا يبكون وأسلموا ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى ﴿ الَّذِينُ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابُ مِن قَبْلُهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ آنَ ﴾ وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنًا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنَ قَبْلُهِ مُسْلِمِينَ القصص] يعني من قبلَ هذا القرآنَ كِنا مسلمينَ أي موحدينَ مخلَصينَ لَله مستجيبين له. وقال تعالى: ﴿ أُولْنَكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْن بِمَا صَبَرُوا ويَدْرَءُونَ بِالْحَسنَة السَّيِّئَةُ وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِن ﴿ إِلَّهُ ﴾ [القصص] أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنواً بالكَتاب الأول ثم بالثاني ولهذا قال (بما صبروا) أي على اتباع الحق فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس. وقد وردت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قــال رسول الله ﷺ (ثلاثة يؤتون أجرهم مــرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبتها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. . وقوله تعالى : ﴿ وَيَدْرُءُونَ بِالْحُسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾ أي لايقابلون السبئ بمثله ولكن يعفون ويصفحون ﴿ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمُ يُنفَقُونَ ﴿ وَهِ ﴾ [القبصص] أي ومن الذي رزقهم الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهليهم وأقاربهم والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات. وقوله تُعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ ... ﴿ فَ ﴾ [القصص] ولم يقابلوه عِمْلُهُ مِن الكلامِ القبيحِ ولايصدر عنهم إلا كلام طيب، ولهذا قال عنهم أنهم قالوا ﴿ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ صَصَّ أَى لانريد طريق الجاهلين ولانحبها . . وهذا ما ذكرناه سابقاً بخصوص رد الوفد على أبي جهل حينما قال لهم خيبكم الله من ركب ..

أما القرطبي، فيقول في تفسيره (١٧٤) عند هذه الآيات من سورة القصص (٥٢ - ٥٢) أن الله تعالى قال: ﴿ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ أخبر

أن قوما عن أوتوا الكتاب من بنى إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن، كعبد الله بن سلام وسلمان. ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى، وهم أربعون رجلا قدموا مع جعفر بن أبى طالب المدينة، اثنان وثمانون رجلا من الحبشة، وثمانية رجل أقبلوا من الشام وكانوا أثمة النصارى: منهم بحيرا الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع. كذا سماهم الماوردي. وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتى بعدها وأوليك يؤتون أجرهم هرتين بما صبروا في قاله قتادة. وعنه أيضًا: أنها نزلت في عبدالله بن سلام وتميم الدارى، والجارود العبدى وسلمان الفارسي. أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. وعن رفاعه القرظى: نزلت في عشرة أنا أحدهم. وقال عروة بن الزبير: نزلت في النجاشي وأصحابه ووجه باثني عشر رجلا فجلسوا مع النبي رفي وكان أبو جهل وأصحابه قريباً منهم، فآمنوا بالنبي رفي . وذكسر ما ذكرنا سابقة عن الوفد. ثم ذكر كل من ابن كثير والقرطبي أنه قد تقدم في سورة المائدة ذكر موقف أهل الكتاب من المؤمنين منهم أيضًا.

فقد ورد في سورة المائدة قوله تعالى:

... وَلَتَجدَنَ أَقْرَبَهُم مُودَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسَيْسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبُرُونَ ﴿ آَكَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولَ تَرَىٰ أَعْيَنَهُمْ تَقْيَضَ مِنَ الدَّمْع مِمًّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿ آَكَ وَمَا لَنَا لاَ نُوْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخَلَنا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالَحِينَ ﴿ آَكُ فَأَتَابَهُمُ لاَ يُدْخِلُنا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالَحِينَ ﴿ آَكُ فَأَتَابَهُمُ لاَ يُدْخِلُنا رَبُنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالَحِينَ ﴿ آَكُ فَأَتَابَهُمُ اللّهُ بَمَا قَالُوا جَنَاء المُحْسَنِينَ ﴿ آَكُ لَكُ بَعَلَا اللّهُ بَمَا قَالُوا جَنَاء المُحْسَنِينَ ﴿ آَكُ اللّهُ بَمَا قَالُوا جَنَاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء المُحْسَنِينَ ﴿ آَكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللّهُ

ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآيات في قوله تعالى:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسَيسِينَ وَرُهْبَانًا ﴾

قيل: نزلت في النجاشي وأصحاب له أسلموا معه. ﴿ لا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ عن قبول الحيير، والإذعان إلى الحق: «قسيسين» جمع قس، و«القسيس» و«القس» واحد في المعنى؛ وهو العابد. و«الرهبان»: الذين يرهبون الله. وكان منهم سبعة رهبان وخمسة، قسيسين،

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولَ ﴾ هم وفد النجاشي إلى رسول الله ﷺ، لما

سمعوا القرآن وتلاه عليهم، فاضت أعينهم وبكوا. ﴿ آمَنًا ﴾ صدقنا ﴿ مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ يعنون محمدًا عليه (١٧٥).

ويقول ابن كثير عن ابن عباس (١٧٦) أن هذه الآيات نزلت في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم، وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة [أي قبل الهجرة إلى المدينة]. ثم استطرد ابن كثير فقال: وقال سعيد بن جبير والسدى وغيرهما نزلت في وقد بعثهم النجاشي إلى النبي على ليسمعوا كلامه ويروا صفاته فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه.. ثم اختلف في عدة هذا الوفد فقيل اثنا عشر؛ سبعة قساوسة وخمسة رهابين [أي رهبان]. وقيل بالعكس، وقيل خمسون، وقيل بضع وستون وقيل سبعون رجلا فالله أعلم. واستطرد ابن كثير فقيال: .. وقال عطاء بن رباح: هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين. وقال قيتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعث موا تم ذكر ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرها.

... وقوله تعالى: ﴿ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبُهُم مُودَةً لِلّذِينَ آمَنُوا اللّذِينَ قَالُوا إِنّا نَصَارَى ﴾ أى الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى: ﴿ ... وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللّذِينَ اتّبعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ... ﴿ لَا اللّهِ لَمَا قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بَأَنَّ مَنْهُمْ قَسَيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنّهُمْ لا القتال مشروعًا في ملتهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بَأَنَّ مَنْهُمْ قَسَيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنّهُمْ لا يَسْتَكْبُرُونَ ﴾ [المائدة: ٨٦] أى يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم واحدهم قسيس وقس أيضًا وقد يجمع على قسوس والرهبان جمع راهب وهو العابد، مشتق من الرهبة وهي الخوف ... وهم الذين في الصوامع والخرب ... ثم استطرد ابن كثير فقال: .. وقد روى عن النسائي . ن عبدالله بن الزبير قال: نزلت هذه الآيات في النجاشي وفي أصحابه (وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع على عرفوا من الحق) أى مما عندهم من البشارة ببعثة محمد على يقولون ﴿ رَبُّنَا آمَنًا فَاكُتُنا مَعَ الشّاهِدِينَ ﴾ أى من يشهد بصحة هذا ويؤمن به . (والحق) أى مما عندهم من البشارة ببعثه محمد على أي مما عندهم من البشارة ببعثه محمد من الشّاهدين ﴾ أى من يشهد بصحة هذا ويؤمن به . (والحق) أى مما عندهم من البشارة ببعثه محمد من الشّاهدين كا أي مما عندهم من البشارة ببعثه محمد من السّامة عندهم من البشارة ببعثه محمد علي أي أن عما عندهم من البشارة ببعثه محمد من السّامة عن ابن عباس ﴿ فَاكُتُبنَا مَعَ الشّاهِدِينَ ﴾ أي من يشهد بصحة عن ابن عباس ﴿ فَاكُتُبنَا مَعَ الشّاهِدِينَ ﴾ أي من عمد عكرمة عن ابن عباس ﴿ فَاكُتُبنَا مَعَ الشّاهِدِينَ ﴾ أي من عمد عكرمة عن ابن عباس ﴿ فَاكُتُبنَا مَعَ الشّاهِدِينَ ﴾ أي من عمد علي عمد علي عندهم عن ابن عباس هو فاكتُبنا مَع الشّاهي عندهم عن ابي عندهم عن ابعث عن ابعث عندهم عن ابعث عن

محسمد ﷺ وأمت وهم الشاهدون يشهدون لنبيهم ﷺ أنه قد بلغ وللسرسل أنهم قد بلغوا؛ لذلك أثابهم الله تعالى جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها. .

أما عند القرطبى فى تفسيره (١٧٧) لهذه الآيات من سورة المائدة (٨٢ - ٨٥)، فقد ذكر عند قوله تعالى: ﴿ وَلَتَجدُنَّ أَقْرَبَهُم مُودَةً لَلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ﴾ أن هذه الآية نزلت فى النجاشى وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون فى الهجرة الأولى - حسب ما هو مشهور فى سيرة ابن إسحاق وغيره - خوفًا من المشركين وفتنتهم، وكانوا ذوى عدد. ثم هاجر رسول الله عليه الى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه، حالت بينهم وبين رسول الله عليه الحرب. فلما كانت موقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار، قال كفار قريش: إن ثاركم بأرض الحبشة، فاهدوا إلى النجاشى [ثم ذكر القرطبى قصة وفد الكفار إلى النجاشى وقراءة جعفر لسورة مريم ففاضت أعين النجاشى والمسين والرهبان من الدمع ثم قال: فهم الذين أنزل الله فيهم ﴿ وَلَتَجِدنَ النجاشي وقرأ إلى (الشاهدين) رواه أبو داود.

ثم ذكر القرطبي ما سبق أن رواه البيهقي عن وفد الحبيشة إلى النبي على وكانوا قدموا عليه بمكة عشرون رجلا أو قريب من ذلك، وذكر مقالة أبي جهل لهم ردهم عليه كما ذكر ابن كثير.

ثم قال القرطبى . وقيل: إن جعفرا وأصحابه قد مرا على النبى على في سبعين رجلا عليهم ثياب الصوف، فيهم اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيراء الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة وثمامة وقشم ودريد وأيمن، فقرأ عليهم رسول الله على سورة (يس) إلى آخرها، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى فنزل فيهم ﴿وَلْتَجدنَّ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً للَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نصارَىٰ ﴾ يعنى وفد النجاشى، وكانوا أصحاب الصوامع.

وقال سعيد بن جبير: وأنزل الله فيهم أيضًا ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهُ يُؤْمُونَ ﴿ آَنَ ﴿ الْقَصِصَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنُونَ خُرَهُم مُرَّتَيْنِ ﴾ [القَصص] إلى آخر الآية، ثم أضاف القرطبي. وقال مقاتل والكلبي: كانوا أربعين رجلا من أهل نجران من بني الحرث بن كعب، واثنان وثلاثون من الحبشة، وثمانية وستون من أهل الشام. وقال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى، فلما بعث الله محمدًا ﷺ آمنوا به فأثنى الله عليهم.

هذا ماذكره ابن كثير والقرطبي في تفسيرهما عند تلك الآيات التي ذكرناها آنفًا لذلك فإذا كانت هذه المصادر: ابن كثير، والقرطبي، وابن هشام، والبيهقي . . وغيرهم قد أشاروا إلى وفد النجاشي إلى رسول الله على فهذا من المرجح والغالب حيث إنه ورد أيضًا أن النجاشي قد أرسل ابنه في وفد آخر ولكنه غرق في البحر الأحمر وهذا ماسنذكره بعد ذلك بمشيئة الله تعالى(١٧٨).

هذا ويذكر ابن سعد في طبقاته (١٧٩).. فأقام المهاجرون بأرض الحبشة عند النجاشي بأحسن جوار، فلما سمعوا بمهاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا، ومن النساء ثماني نسوة فمات منهم رجلان بمكة، وحبس سبعة نفر، وشبهد بدراً منهم أربعة وعشرون رجيلاً . هذا، وقيد ورد عنيد الواقيدي في المغازي(١٨٠)، ونقله عنه البيهقي في دلائل النبوة (١٨١) ونقله عنهما ابن كثير في البداية والنهاية(١٨٢) : أن النجاشي حينما بلغه انتصار المسلمين ورسول الله ﷺ على قريش في بدر، خرج في ثوبين أبيضين، ثم جلس على الأرض، ثم دعا جعفر بن أبي طالب وأصحابه فقال: أيكم يعرف بدرًا؟ فأخبروه، فقال النجاشي: أنا عارف بها، قد رعيت الغنم في جوانبها(\*) هي من المساحل على بعض نهار، ولكني أردت أن أتثبت منكم، فقد نصر الله رسوله ببدر، فأحمد الله على ذلك. قال بطارقته: أصلح الله الملك إن هذا الشيء لم تكن تصنعه، تلبس ثوبين وتجلس على الأرض فقال: إنى من قوم إذا أحدث الله لهم نعمة ازدادوا بها تواضعًا ويقال إنه قال: إن عيسى ابن مريم عليه السلام كان إذا حدثت له نعمة ازداد بها تواضعًا. هذا ماذكره الواقدى في مغازيه. أما البيهقي وعنه ابن كثير فقد ذكر أنه عقب غزوة بدر الكبرى أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر ابن أبى طالب وأصحابه، فدخلوا عمليه وهو في بيت عليمه خلقان ثياب جمالس على التراب. قال جعفر فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما أن رأى مافي وجوهنا قال: إنى أبشركم بما يسركم. إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي فأخبرني أن الله قد نصر نبيه وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان وقتل فــلان وفلان التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه، كنت أرعى لسيدى رجل من بني ضمرة إبله ( \*\* ) فقال له جعفر:

<sup>(\*)</sup> وهذا يدل على أنه كان قد بيع لرجل من بنى ضمرة من العرب وعرف لسانهم وفضلهم كما ذكرنا سابقا. (\*\*) هذا يدل على وفاء النجاشي لسيده السابق من العرب \_ وعلى كريم معدنه وخلقه. .

ما بالك جالس على التراب، ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاط؟ قال: إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى إن حقًا على عباد الله أن يحدثوا تواضعًا عندما يحدث لهم من نعمة، فلما أحدث الله لى نصر نبيه علي أحدثت له هذا التواضع.

# رسالة النبي ﷺ إلى النجاشي، وخطبته لأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها،

وفى العام السادس من الهجرة وقيل: فى شهر ربيع الأول العام السابق من الهجرة النبوية كتب النبى على رسالة إلى النجاشى حملها إليه عمرو بن أمية الضمرى يدعوه فيها إلى الإسلام كما أرسل إليه يخطب أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب، وهى: رملة بنت أبى سفيان، وكان زوجها عبيد الله بن جحش قد هاجر معها إلى الحبشة وأنجبت منها (حبيبة)، ثم ارتد عن الإسلام وتنصر بالحبشة بينما ظلت هى على إيمانها القوى وتمسكها بالإسلام، ثم مالبث أن توفى عبيد الله بالحبشة على النصرانية (١٨٣).

وكانت الرسالة أيضًا في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه ونص الكتاب هو «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة سلام عليك فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسي فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى الله وحمده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بي وبالذي جاءني فإني رسول الله، وقد بعثت إليكم ابن عمى جعفراً ومعه نفر من المسلمين فإذا جاءوك فأقرهم ودع التجبر فإني أدعوك وجنودك إلى الله وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدي (١٨٤).

هذا مضمون كتاب النبى على إلى نجاشى الحبشة «أصحمة بن أبجر» إلا أن البيهة على أورد كتابين من رسول الله على إلى نجاشى الحبشة، الأول السابق ذكره، أما الكتاب الثانى فمضمونه الآتى:

«هذا كتاب من رسول الله ﷺ إلى النجاشى الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوك وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسوله فأسلم تسلم ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةً سَوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدُ إِلاَّ اللهُ ولا

نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَخَذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مَن دُونِ اللَّهِ فَإِن تُولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَإِن تَولُواْ الشَّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَإِن أَبِيتَ فَعَلَيْكَ إِنْمَ النصارى مِن قومك \* هذا، وقد ذكر الحاكم في المستدرك نص الكتاب الثاني فقط(١٨٥).

فالكتاب الأول هو الذي أرسل إلى النجاشي الأصحم بن أبجر مع عمرو بن أمية الضمري في شأن جعفر وأصحابه، وهو الذي أورده الطبري ضمن الكتب التي أرسلت للملوك من النبي عَلَيْتُ ومضمونه كما ذكرناه في الكتاب الأول(١٨٦).

أما السيوطى فقد أورد الكتابين إلى النجاشى دون ذكر لاسم (أصحمة) إلا أنه ذكر (مع الكتاب الأول) أنها رسالة محمولة من عمرو بن أمية الضمرى إلى نجاشى الحبشة في شأن جعفر وأصحابه(١٨٧).

أما ابن كثير: فقد ذكر أن هذا الكتاب (أى الكتاب الأول) هو الذى أرسل إلى «أصحمة»، أما الآخر فقد أرسل إلى النجاشي الذي جاء بعده أى بعد «أصحمة» مع الكتب التي أرسلها النبي عَلَيْهُ إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله تعالى قبل الفتح، فكتب إلى هرقل عظيم الروم، وكسرى ملك الفرس، والمقوقس صاحب مصر، وإلى النجاشي وكل هذه الكتب نسخة واحدة وكلها فيها هذه الآية وهي من سورة آل عمران، وهي مدنية بلا خلاف، فإنه من صدر السورة. فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأول، وقوله فيه إلى النجاشي الأصحم، لعل الأصحم مقحم من الراوى بحسب ما فهم والله أعلم (١٨٨).

#### رد النجاشي على الرسول ﷺ:

ورد النجاشي أصحمة بن أبجر على رسول الله على بقوله: (بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر (١٨٩) سلام عليك يانبي الله ورحمة الله ويركاته، فقد بلغني كتابك يارسول الله فيما ذكرت من أمر عيسي، فورب السماء والأرض إن عيسي مايزيد على ماذكرت ثفروقا (١٩١)، إنه كما قلت. وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قرينا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقًا مصدقًا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك بابني أرها بن الأصحم بن أبجر (١٩١) فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شتت أن آتيك فعلت يارسول الله؛ فإني أشهد أن ماتقول حق، والسلام عليك يارسول الله) (١٩٠).

<sup>(4)</sup> هذا يدل على إسلام النجاشي.

هذا ، وقد نقل الطبرى عن ابن إسحاق قوله : وذكر لى أن النجاشى بعث ابنه فى ستين من الحبشة فى سفينة ، حتى إذا كانوا فى وسط البحر غرقت بهم السفينة فهلكوا جميعا.

وكان ضمن رسالة النبي على إلى أصحمة نجاشى الحبشة خطيبته لام المؤمنين أم حبيبة رضى الله عنها ـ كما ذكرنا آنفا ـ نقد أرسل مع عمرو بن أمية الضمرى بذلك . فقد روت أم حبيبة أم المؤمنين رضى الله عنها، وهى : رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشية الأموية ، وأمها صفية بنت أبى العاص عمة عثمان بن عفان رضى الله عنه ، وسميت بأم حبيبة لانها أنجبت ابنتها حبيبة بعد هجرتها إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش فكنيت بها وهى من السابقين إلى الإسلام مع زوجها، إلا أن زوجها تنصر بالحبشة ومات على النصرانية ، بينما ثبتت هى على دينها، فلما مات زوجها أرسل النبي المنها الحبشة ليزوجها له .

تقول أم حبيبة رضى الله عنها (١٩٢): (ماشعرت إلا برسول النجاشى جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثبابه ودهنه، فاستأذنت على، فأذنت لها، فقالت: إن الملك يقول لك: إن رسول الله على كتب إلى أن أزوجكه فقلت: بشرك الله بخير. قالت: ويقول لك الملك، وكلى من يزوجك. فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية فسوكلته، وأعطيت أبرهة سوارين من فضة كانت على، وخواتيم فضة كانت فى أصابعى، سرورا بما بشرتنى به. فلما كان العشى أمر النجاشى جعفر بن أبى طالب ومن هناك من المسلمين يحضرون، وخطب النجاشى فحمد الله وقال: أما بعد، فإن رسول الله على كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله على وقد أصدقتها أربعمائة دينار. ثم سكب الدنانير بين يدى القوم؛ فتكلم خالد بن سعيد فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد فقد أجبت رسول الله على الدنانير إلى مادعا إليه، وزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان، وبارك الله لرسوله ـ ودفع النجاشى الدنانير إلى خالد فقبضها. ثم أرادوا أن يتفرقوا فقال: اجلسوا فإن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج ودعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا(١٩٤١).

أما عن خطبة النجاشي في هذه المناسبة الغراء فقد ذكرها البيهقي في دلائل النبوة مفصلة فقال(١٩٥): فلما أن كان العشى أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين أن يحمضروا، وخطب النجاشي فقال: الحمد لله الملك المقدوس المؤمن

المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأنه الذى بشر به عيسى ابن مريم عليه السلام (\*) أما بعد فإن رسول الله كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله على وقد أصدقتها أربعمائة دينار، ثم سكب الدنانير بين يدى القوم، فتكلم خالد بن سعيد، فقال : الحمد الله أحمده وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون، أما بعد فقد أجبت إلى مادعا إليه رسول الله وروجته أم حبيبة بنت أبى سفيان، فبارك الله لرسوله وفع ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا؛ فقال: اجلسوا فإن النجاشي في العام السادس من الهجرة النبوية.

هذا ، وقد أخذت أم حبيبة رضى الله عنها خمسين مثقالا من الدنانير لتعطيها للجارية أبرهة لبشارتها بالإضافة لما أعطتها من قبل. إلا أن الجارية ردتها إليها قائلة: قد أمرنى الملك ألا آخذ منك شيئا وأن أرد إليك الذى أخذت منك، فرددته وأنا صاحبة دهن الملك وثيابه، وقد صدقت محمداً رسول الله وآمنت به، وحاجتى إليك أن تقرئيه السلام (\*\*\*) قالت: نعم، وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندهن من عود وعنبر، فكان رسول الله عليها وعندها فلا ينكره.

قالت أم حبيبة : فخرجنا في سفينتين، وبعث معنا النواتي حتى قدمنا الجار، ثم ركبنا الظهر إلى المدينة، فوجدنا رسول الله على بخيبر، فخرج من خرج إليه، وأقمت بالمدينة حتى قدم رسول الله على فدخلت إليه، فكان يسألني عن النجاشي، وقرأت عليه من أبرهة السلام، فرد رسول الله على عليها. ولما علم أبو سفيان بتزويج النبي على بأم حبيبة قال: ذلك الفحل لايقدع أنفه(١٩٦).

<sup>(\*)</sup> هذا يدل على إيمان النجاشي بالدعوة الإسلامية وبرسول الإسلام محمد ﷺ.

<sup>(\*\*)</sup> هذا أيضا يدل على بدء انتشار الدعوة الإسلامية بين الحبش دون ضغط أو قهر من أحد في الإيمان بالدعوة الإسلامية أو عدم الإيمان بها.

<sup>( \*\*\* )</sup> ساذجين: أي ليس عليهما أي علامات أو رسومات.

### إسلام الصحابي «عمرو بن العاص، على يدر أصحمة، بعد غزوة الأحزاب(١٩٨٠:

كان للنجاشى أصحمة فضائل عديدة فبالإضافة إلى إسلامه وإيمانه إيمانا تامًا بالله تعالى وبرسوله محمد على الايشوبه شرك أو شائبة وحمايته للمسلمين في بلده حتى عودتهم مرة ثانية إلى المدينة بعد سنين عديدة من وجودهم بجواره آمنين مطمئنين على أنفسهم وحرية ممارستهم لشعائرهم الإسلامية، فإنه كان له فضل آخر، فقد كان سببًا في إسلام عمرو بن العاص.

ويذكر عمرو بن العاص قصة إسلامه على يد النجاشي أصحمة في رواية عن ابن إسحاق ذكرها ابن هشام في السيرة عن حبيب بن أبي أوس الشقفي عن عمرو بن العاص (۱۹۹)، كما ذكر الواقدي في مغازيه عن عبدالحميد بن جعفر عن أبيه عن عمرو ابن العاص (۲۰۰) قال: كنت للإسلام معاندًا، فحضرت بدرًا مع المشركين فنجوت، ثم حضرت أحدًا فنجوت ثم حضرت الخندق فقلت في نفسى: كم أوضع (۲۰۱) والله ليظهرن محمد على قريش: فخلفت مالى بالرهط وأفلت يعني من الناس فلم أحضر الحديبية ولا صلحها، وانصرف رسول الله على بالصلح ورجعت قريش إلى مكة، فجعلت أقول: يدخل محمد قابلا مكة بأصحابه، ما مكة بمنزل ولا الطائف، وما من شيء خير من الخسروج. وأنا بعد ناء عن الإسلام، أرى لو أسلمت قريش كلها لم أسلم. فقدمت مكة فجمعت رجالا من قومي كانوا يرون رأيي ويسمعون مني ويقدمونني فيما نابهم.

فقلت لهم: كيف أنا فيكم؟ قالوا: ذو رأينا ومدرهنا (٢٠٢) مع يمن نفس وبركة أمر. قال: قلت: تعلمون والله أنى لأرى أمر محمدًا يعلو الأمور علوا منكرًا، وإنى قد رأيت رأيًا. قالوا: ما هو؟ قال: نلحق بالنجاشى فنكون عنده، فإن كان يظهر محمد كنا عند النجاشى، فنكون تحت يد النجاشى أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد، وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفوا قالوا: هذا الرأى! قال: فاجمعوا ماتهدونه له. وكان أحب مايهدى إليه من أرضنا الأدم. قال: فجمعنا أدمًا كثيرا، ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاشى، فوالله وإنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمرى. وكان رسول الله على قد بعثه إليه بكتاب كتبه إليه يزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان، فدخل عليه ثم خرج من عنده، فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية، ولو قد دخلت على النجاشي وسألته إياء فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك سرت قريش وكنت قد أجزأت عنها حين قتلت

رسول محمد. قال: فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي؟ أهديت لى من بلادك شيئًا؟ قال فقلت: نعم أيها الملك، أهديت لك أدمًا كثيرًا، ثم قربته إليه، فأعجبه، وفرق منه أشياء بين بطارقته، وأمر بسائره فأدخل في موضع، وأمر أن يكتب ويحتفظ به. فلما رأيت طيب نفسه قلت: أيها الملك، إنى قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا؛ قد وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا فأعطنيه فأقتله! فرفع يده فضرب بها أنفى ضربة ظننت أنه كسره. وابتدر منخارى، فجعلت أتلقى الدم بثيابي، وأصابنى من الذل مالو انشقت بى الأرض دخلت فيها فرقا منه. ثم قلت له: أيها الملك، لو ظننت أنك تكره مافعلت ما سألتك، قال: واستحيى وقال: ياعمرو، تسألنى أن أعطيك رسول رسول الله ـ من يأتيه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى، والذى كان يأتى عيسى ابن مريم ـ لتقتله؟

قال عمرو: وغير الله قلبي عما كنت عليه، وقلت في نفسي: عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت؟ قلت: أتشهد أيـها الملك بهذا؟ قال: نعم، أشهد به عند الله ياعمرو فأطعني واتبعه، والله إنه لعلى الحق، وليظهرن على كل دين خالفه. كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت: أفتبايعني على الإسلام؟ قال: نعم فبسط يده فبايعته على الإسلام، ودعا بطست فغسل عنى الدم وكساني ثيابا، وكانت ثيابي قد امتـــلأت من الدم فألقيتــها (\*). ثم خرجت إلى أصــحابي فلما رأوا كســوة الملك سروا بذلك وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت؟ فقلت لهم: كرهت أن أكلمه في أول مرة وقلت: أعود إليه. قالوا: الرأى ما رأيت! وفارقتهم كأني أعمد لحاجة، فعمدت إلى موضع السفن، فأجد سفينة قد شحنت برقع (٢٠٣)، فركبت معهم ودفعوها حتى انتهوا إلى الشعيبة(٢٠٤) خرجت من الشعيبة ومعى نفقة. فابتعت بعيرًا وخرجت أريد المدينة حتى خرجت على مر الظهران. ثم مضيت حستي كنت بالهده. إذا رجلان قد سبسقاني بغمير كغير يريدان منزلا. ، وأحدهما داخل في خيمة، والآخر قائم يمسك الراحلتين فنظرت وإذا خالد بن الوليد. فقلت: أبا سليمان؟ قال: نعم. قلت: أين تريد؟ قال: محمدًا. دخل الناس في الإسلام فلم يبق أحد به طمع؛ والله لو أقامنا لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها. قلت: وأنا والله قد أردت محمدًا وأردت الإسلام. وخرج عشمان بن طلحة فرحب بي فنزلنا جميعًا في المنزل ثم ترافقنا حتى قدمنا المدينة، فما أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبي عينة يصيح: يارباح!

<sup>(\*)</sup> هذا وحده كاف على إسلام النجاشي، بالإضافة إلى مواقفه الأخرى.

فتفاءلنا بقوله وسرنا، ثم نظرنا إليه فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذين، فظننت أنه يبشر رسول الله عليه بقدومنا، فكان كما ظننت. وأنخنا بالحرة فلبسنا من صالح ثيابنا، ونودي بالعصر فانطلقنا جميعا حتى طلعنا عليه صلوات الله عليه، وإن لوجهه تهللا، والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا. فتقدم خالد بن الوليد فبايع، ثم تقدمت فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فما استطعت أن أرفع طرفي إليه حياء منه. فبايعته على أن يغفر لى ما تقدم من ذنبي، ولم يحضرني ما تأخر فقال: إن الإسلام يجب ما كان قبلها. والهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فوالله ماعدل بي رسول الله على وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في أمر حزبه منذ أسلمنا، ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة، ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة.

هذا ، وقد ذكر الواقدى فى رواية أنه لم يوقت قدوم عمر وخالد إلى المدينة إلا أنه كان قبيل الفتح وأنهما قدما مع عشمان بن طلحة للمدينة هلال صفر سنة ثمان(٢٠٦). كذلك قال ابن هشام (وذلك قبيل الفتح).

كما ذكر الطبرى أيضًا أن إسلامه كان سنة ثمان من الهجرة (٢٠٧).

وبذلك كان للنجاشى دور عظيم فى إسلام عمرو بن العاص الذى استفاد الإسلام منه استفادة عظيمة لدوره فى نشر الإسلام فيما بعد (٢٠٨).



### الفصل الخامس

### هجرة المسلمين من الحبشة إلى المدينة بعد غزو النبي ﷺ لخيبر

حينما انتهى رسول الله على من غزو خيبر وفتحها قدم جعفر بن أبى طالب بالمسلمين المهاجرين إلى الحبشة فى سفينتين على رسول الله على فسر النبى على سروراً عظيما بقدوم جعفر وقدوم المهاجرين وقال: «ما أدرى بأيهما أنا أسر، بقدوم جعفر أو فتح خيبر». ثم ضمه رسول الله على وقبل مابين عينيه (٢٠٩) وكان ذلك فى العام السادس من الهجرة النبوية إلى المدينة (٢١٠).

يقول ابن خلدون: وكان مهاجرة الحبشة قد جاء جماعة منهم إلى مكة قبل الهجرة حين سمعوا بإسلام قريش، ثم هاجروا إلى المدينة، وجاء آخرون منهم قبل خيبر بسنتين، ثم جاء بقيتهم إثر فتح خيبر.

بعث رسول الله على عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشى فى شأنهم ليقدمهم عليه النجاشى الله على عمرو بن أمية عليه و (٢١١) ويذكر أن هشام عن أبن إسحاق أن النبى الله بعث عمرو بن أمية الضمرى، فحملهم فى سفيتين فقدم بهم عليه وهو بخير بعد صلح الحديبية (٢١٢) ويقول أبن هشام:

فكان من حضر من بنى هاشم بن عبد مناف، جعفر بن أبى طالب بن عبدالمطلب وامرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، وابنه عبدالله بن جعفر، وكانت قد أنجبته بأرض الحشة.

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف: خالد بن سعيد بن العاص، ومعه زوجته أمينة بنت خلف (ويقال اسمها: همنية) وابناه سعيد بن خالد، وأمه بنت خالد ولدتهما بأرض الحبشة، وأخوه: عمرو بن سعيد بن العاص، وكانت امرأته فاطمة بنت صفوان ابن أمية قد توفيت بأرض الحبشة. ومعيقيب بن أبى طلحة (٢١٣)، وكان إلى آل سعيد بن العاص، وأبو موسى الأشعرى عبدالله بن قيس، حليف آل عتبة بن ربيعة بن عبد شمس.

ومن بنى أسد بن عبدالعزى بن قصى: الأسود بن نوفل بن خويلد. ومن بنى عبدالدار بن قصى: جهم بن قيس بن شرحبيل ومعه ابناه: عمرو بن جهم، وخزيمة بن جهم، وكانت معه امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود (وهى أمهما) إلا أنها توفيت بأرض الحبشة وكذلك ابنه عـمرو، وابنته خزيمة (٢١٤). ومن بنى زهرة بن كلاب: عـامر بن أبى وقاص، وعتبه بن مسعود، وهو حليف لهم من هذيل.

ومن بنى تيم بن مرة بن كعب: الحارث بن خالد بن صخر، وكانت معه امرأته: ريطة بنت الحارث بن جبيلة، وقد توفيت بالحبشة.

ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص: عثمان بن ربيعة بن أهيان.

ومن بنى سهم بن عمرو بن هصيص محمية بن الجزء، وهو حليف لهم من بنى زبيد.

ومن بني عدى بن كعب بن لؤى: معمر بن عبدالله بن فضلة.

ومن بني الحارث بن فهر بن مالك: الحارث بن عبد قيس بن لقيط الفهري.

وقد كان حمل معه في السفينتين نساء من نساء من هلك في الحبشة من المسلمين. فهو لاء هم الذين حمل النجاشي مع عمرو بن أمية الضمرى في السفينتين وهم ستة عشر رجلا قدموا إلى النبي ريالي النبي المناع النبي النبي المناع النبي المناع النبي المناع النبي النبي المناع النبي المناع النبي ال

أما ابن كثير فقد أضاف إليهم: أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس، ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس العامريان، ومع مالك امرأته: عمرة بنت السعدى(٢١٥).

وقال ابن كثير نقلا عن ابن إسحاق: وكان الذين تأخروا مع جعفر من أهل مكة إلى أن قدموا معه خيبر ستة عشر رجلا، وسرد أسماءهم وأسماء نسائهم . . ثم رد ابن كثير قائلا: (قلت: ولم يذكر ابن إسحاق أسماء الأشعريين الذين كانوا مع أبى موسى وأخويه أبا بردة، وأبا رهم، وعمه أبا عامر، بل لم يذكر من الأشعريين غير أنى موسى ولم يتعرض لذكر أخويه وهما أسن منه كما تقدم في صحيح البخارى. وكأن ابن إسحاق رحمه الله لم يطلع على حديث أبى موسى في ذلك، والله أعلم . . (٢١٧).

ثم سرد ابن هشام من قدم من المهاجرين إلى أرض الحبشة على رسول الله على في المدينة بعد بدر ممن لم يحملهم النجاشي في السفينتين، ومن قدم بعد ذلك، ومن هلك بأرض الحبشة وهم:

من بنى أمية بن عبد شمس: عبيد الله بن جحش الأسدى الذى تنصر ومات بالحبشة. وكانت امرأته أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان التى تزوجها رسول الله على (٢١٨).

وقيس بن عبدالله بن أسد بن خريمة، ويزيد بن رفعة بن الأسود بن المطلب بن أسد، قتل يوم حرين مع النبي ﷺ شهيدًا، وعرو بن أمية بن الحراث بن أسد مات بأرض الحبشة.

ومن بنى عبدالدار بن قصى: أبو الروم بن عميـر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار، وفراس بن النضر بن الحارث بن كلدة.

ومن بنى زهرة بن كلاب بن مرة: المطلب بن أزهر بن عبد عوف، هلك بالحبشة وكانت امرأته معه وهى: رملة بنت أبى عوف بن ضمرة السهمية وأنجبت له عبدالله وقيل: أنه أول رجل ورث أباه فى الإسلام (٢١٩).

ومن بنى تيم بن مرة بن كعب بن لؤى: عمرو بن عثمان بن عــمرو بن كعب، وقد استشهد بالقادسية مع سعد بن أبى وقاص.

ومن بني مخزوم بن يقطة بن مرة بن كعب:

هبار بن سفيان بن عبد الأسد، استشهد بأجنادين بالشام في خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه وأخوه عبدالله بن أبى سفيان، استشهد عام اليرموك بالشام في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلا أنه يشك في ذلك، وهشام بن أبى حليفة ابن المغيرة (٢٢٠).

ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب: حاطب بن الحارث بن معمر، وقد توفى بالحبشة، وعادته روجته فاطمة بنت المجلل مع ولديها فى إحدى السفينتين. وأخوه: خطاب بن الحارث توفى بالحبشة، وعادت روجته فكيهة بنت يسار فى إحدى السفينتين. وسفيان بن معمر بن حبيب، وابناه جنادة وجابر، وأمهما: حسنة وكان معهم لأمهما شرحبيل بن حسنة، وقد توفى سفيان، وعادوا جميعًا.

ومن بنى سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: عبدالله بن الحارث الشاعر، توفى بالحبشة.

ومن بنى عدى بن كـعب بن لؤى: عروة بن عـبدالعزى بن حـرثان، وعدى بن فضلة بن عبدالعزى، وقد توفيا بارض الحبشة(٢٢١).

يقول ابن هشام: (فجميع من تخلف عن بدر، ولم يقدم على رسول الله ﷺ مكة، ومن قدم بعد ذلك، ولم يحمل النجاشي في السفينتين أربعة وثلاثون رجلا).

## أما من توفى بأرض الحبشة من المسلمين وأبنائهم فهم:

- ـ من بنى عبد شمس بن عبد مناف: عبيد الله بن جحش بن رئاب، حليف بنى أمية، وقد مات على النصرانية بها .
  - ـ من بني أسد بن عبدالعزي بن قصي: عمرو بن أمية بن الحارث بن أسد.
    - ـ من بني جمح: حاطب بن الحارث، وأخوه حطاب بن الحارث.
  - من بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: عبدالله بن الحارث بن قيس.
- من بنی عوف بن کمعب بن لؤی. عروة بن عمدالعزی بن حرثان بن عوف، وعدی بن نضلة.

### ومن أبنائهم:

من بني تيم بن مرة: موسى بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر (٢٢٢).

أما عن الصحابيات الملائى هاجرن إلى الحبشة فكانوا سنة عشر امرأة غير بناتهن اللائى هم قد قدم منهن البعض، ومات البعض، بالإضافة إلى اللائى ولدن فى الحبشة ثم قدمن من قريش: من بنى هاشم: رقيه بنت رسول الله ﷺ.

ومن بنى أمية: أم حبيبة بنت أبى سفيان ومعلها ابنتها حبيبة خرجت بها من مكة وعادت معها.

ومن بنى مخـزوم: أم سلمة بنت أبى أمـية، قـدمت معهـا ابنتها مـن أبى سلمة ولدتها هنالك [يقصد بالحبشة].

ومن بنى تيم بن مرة: ريطة بنت الحارث بن جُبيلة، وقد توفيت بالطريق وأيضًا: ابنتان لها كانت قد ولدتهما هناك هما: عائشة بنت الحارث، وزينب بنت الحارث توفيا معها، وأخوهن موسى بن الحارث، وذلك من ماء شربوه بالطريق، وقدمت بنت لها ولدتها هناك اسمها: فاطمة.

ومن بني سهم بن عمرو: رملة بن أبي عوف بن ضبيرة.

ومن بني عدى بن كعب: ليلي بنت أبي حثمة بن غانم.

ومن بنى عامر بن لؤى: سودة بنت زمعة بن قيس، وسهلة بنت سهيل بن عمر، وابنه المجلل، وعمرة بنت السعدى بن وقدان، وأم كلثوم بنت سهيل بن عمرو.

ومن غراب العرب:

أسماء بنت عميس الخشعمية، وفاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث الكنانية، وفكيهة بنت يسار، وبركة بنت يسار، وحسنة أم شرحبيل بن حسنة (٢٢٣).

أما عن الأبناء الذين ولدوا للمهاجرين إلى الحبشة فقد كانوا عشرة ذكور وإناث، خمسة ذكور، وخمس إناث،وهم:

من بني هاشم: عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.

ومن بنى عبـد شمس: مـحمد بن أبى حـذيفة، وسـعيد بن خـالد بن سعـيد، وأخته: أمه بنت خالد بن سعيد.

ومن بني مخزوم: زينب بنت أبي سلمة.

ومن بني زهرة : عبدالله بن المطلب بن أزهر.

ومن بنى تيم: موسى بن الحارث بن خالد، وأخواته: عائشة، وفاطمة، وزينب بنات الحارث بن خالد (٢٢٤).

# مكانة الهاجرين إلى الحبشة بين السلمين، وإسلام أبي موسى الأشعرى وانضمامه إلى السفينتين في عودتهم إلى المدينة (رضى الله عنهم أجمعين):

أما عن إسلام أبى موسى الأشعرى فقد ذكر أنه كان من اليمن وخرج ليبايع النبى على الله عن إسلام أبى موسى الأشعرى فقد ذكر أنه كان من الحبشة فانضم إلى مسلمى الحبشة ثم هاجر إلى النبى على معهم بعد فتح خيبر.

فقد ذكر البيهقى فى دلائل النبوة (٢٢٥) عن أبى بردة عن أبى موسى الأسعرى قال: (بلغنا مخرج المنبى على ونحن باليمن، قال: فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لى أنا أصغرهم: أحدهم أبو رهم، والآخر، أبو بردة، إما قال: بضعا وإما قال فى ثلاثة أو اثنين وخمسين رجلا من قومى، فركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشى بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبى طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله على بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، (أى فى الحبشة) فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا، فوافقنا رسول الله على حين فتح خيبر شيئًا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، قال: فكان أناس من الناس يقولون لنا يعنى لأصحاب السفينة سبقناكم بالهجرة. قال: ودخلت أسماء بنت

عميس، وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي على زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ فقالت: أسماء بنت عميس، البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله على فغضبت وقالت كلمة: كذبت ياعمر، كلا والله! كنتم مع رسول الله على يطعم جائعكم، ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو أرض البعداء البغضاء (٢٢٦) بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله، وايم الله لا أطعم طعامًا، ولا أشرب شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول الله على ونحن كنا نؤذي ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله على وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ، ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي على قالت: يا نبي الله! إن عمر قال: كذا وكذا. قال رسول الله على: فلما جاء النبي الله قالت: قلت له كذا. قال: «ليس بأحق بي منكم له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكن أنتم أهل السفينة هجرتان».

قالت: فلقد رأيت أبا موسى، وأصحاب السفينة يأتونى أرسالا، ويسألوننى عن هذا الحديث ما من الدنسيا شىء هم به أفرح، ولا أعظم فى أنفسهم مما قال لهم رسول الله على.

قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وأنه ليستعيد هذا الحديث منى، وقال: لكم الهجرة مرتين: هاجرتم إلى النجاشى وهاجرتم إلى (٢٢٧). كما ورد الحديث فى البخارى ومسلم، ويعقب الإمام النووى فى شرح صحيح مسلم على قول أسماء فيقول: (قولها: وكتا فى دار البعداء البغضاء. قال العلماء البعداء فى الدين لأنهم كفار إلا النجاشى وكان يستخفى بإسلامه عن قومه ويورى لهم»(\*)(٢٢٨).

<sup>(\*)</sup> هذه شهادة على إسلام النجاشي ( أصحمة ) ولكنه كان مُضطرا إلى إخفائه لحين.

# الفهل السادس وفاة النجاشي أصحمة بن أبجر ونعى النبي ﷺ له في يوم وفاته

توفى النجاشى أصحمة بن أبجر حينما حان أجله مسلمًا مؤمنا بالله تعالى ورسوله محمد ﷺ في البوم الذي توفى فيه. فأمر المسلمين بإقامة صلاة الغائب عليه وأمَّهم ﷺ بنفسه.

فقد ورد عند البيهقى حديث روته أم كلثوم - ورجح ابن الأثير أنها بنت أبى سلمة - قالت: لما تزوج النبى النبي أم سلمة قال: (إنى قد أهديت إلى النجاشى أواقى من مسك وحلة، وإنى لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية إلا سترد على فإن ردت على أظنه قال قسمتها بينكن أو فهي لكن). . فكما قاله رسول الله والله النجاشى، وردت عليه، فلما ردت عليه أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائره، أم سلمة، وأعطاها الحلة).

وقد علق البيهقى بقوله: قوله ولا أراه إلا قد مات يريد والله أعلم قبل بلوغ الهدية إليه، وهذا القول صدر منه قبل موته، ثم لما مات نعاه فى اليوم الذى مات فيه وصلى عليه (٢٢٩).

وعن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله على نعى للناس النجاشى اليوم الذى مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر أربع تكبيرات (٢٣٠).

وفي حديث آخـر لأبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: «نعـي لنا رسول الله ﷺ النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم (٢٣١).

وفي حديث آخر عن جابر، قال: قال رسول الله على : «مات اليوم رجل صالح فصلوا على أصحمة» (٢٣٢).

قال ابن حـجر في الإصـابة: (قال الطبري وجـماعة: كـان ذلك في رجب سنة تسع، وقال غيره: كان قبل (الفتح).

كما روى عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ قوموا فصلوا على أخيكم النجاشي فقال بعضهم: تأمرنا أن نصلى على علج من الحبشة؟ فانزل الله تعالى ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهُلِ الْكَتَابِ لَمَن يُوْمِنُ بِاللَّه وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ الْكَتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّه وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ الْكَتَابِ لَمَن

ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَيْكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ اللَّهُ عَدانَ ] إلى آخر السورة (٢٣٣).

وعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: كان لايزال يرى على قبر النجاشى نور(٢٣٤).

### تعليق على صلاة الغائب على النجاشي:

هذا، وفي زاد المعاد يعقب ابن قيم الجوزية على صلاة النبي ﷺ على النجاشي أصحمة قائلا: (٢٣٥).

(ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على ميت غائب. فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب، فلم يصل عليهم، وصح عنه، أنه صلى على النجاشي صلاة الميت (٢٣٦). فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق.

أحسدها: أن هذا تشريع منه، وسنة للأمة للصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به وليس لغيره، قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد، وإن كان على مسافة من البعد، والصحابة وأن لم يرده، فهم تابعون للنبي علي في الصلاة، قالوا ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلى على كل الغائبين غيره، وتركه سنة، كما أن فعله سنة، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة، ويرفع له حتى يصلى عليه، فعلم أن ذلك مخصوص به. وقد روى عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية وهو غائب، ولكن لايصح فإن في إسناده العلاء بن زيد. . وكان يضع الحديث.)

ثم يستطرد ابن قيم الجوزية ليقول: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب: أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صلى عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي على على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلى عليه حيث مات، لم يصل عليه صلاة المسلمين عليه. والنبي على صلى عليه طلى الغائب؛ لأن الغرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. والنبي على صلى على الغائب، وتركه، وفعله وتركه سنة. وهذا له موضع، والله أعلم. والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأهمها: هذا التفصيل، والمشهور عند أصحابه: الصلاة عليه مطلقًا (۲۲۷).

هذا، وقد أوجـز ابن الجوزى فى صفـة الصفوة أمـر هجرة المسلمين إلى الحبـشة وأعداد المهاجرة إليها وإسلام النجاشي فقال (٢٣٨).

(لما أظهر رسول الله على الإسلام أظهر له المشركون العداوة فمنعه الله بعمه أبى طالب، وأمر أصحابه بالخروج إلى الحبشة وقال لهم: إن بها ملكا لايظلم الناس ببلاده فهاجروا عنده حتى يأتيكم الله بفرج منه. فهاجر جماعة واستخفى آخرون بإسلامهم، وكان جملة من خرج إلى أرض الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا وإحدى عشرة امرأة قرشية وسبع غرائب.

فلما سمعوا بمهاجر رسول الله على إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا وثمانى نسوة. فمات منهم رجلان بمكة، وحبس منهم سبعة، وشهد منهم بدرا أربعة وعشرون.

فلما كانت سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله ﷺ إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام فـأسلم وكتب إليه أن يزوجه بأم حبيبة وأن يبعث إليه من بقى من أصحابه ففعل. فقدموا المدينة فوجدوا رسول الله ﷺ قد فتح خيبر.

# إسلام النجاشي أصحمة وإثبات ذلك

هناك بعـض المؤرخـيـن أنكر إســـلام النجــاشى وشكك فى ذلك وأنــه تظاهر بالإسلام؛ لذلك علينا أن نبحث فى المصادر والمراجع المختلفة لنرد على السؤال التالى:

\_ هل أسلم النجاشى أصحمة بن أبجر؟ أم كان على دين المسحيين وظل على دينه بينما قام بحماية المسلمين المهاجرين إلى الحبشة طوال سنة عشر عاما دون أن يدخل في الإسلام؟

لقد أشار فتحى غيث فى كتابه: «الإسلام والحبشة عبر التاريخ» (أن النجاشى لم يسلم وإنما كان على المسيحية لكنه احترم الإسلام والمسلمين وقدرهم وأن المعلاقة بين المسلمين والنجاشى ما كانت لتصل إلى حالة الحرب للصلات الطيبة التى كانت ماثلة فى الأذهان، وما يؤيد ذلك من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (اتركوا الأحباش ماتركوكم) كما جاء فى السيرة الحلبية إلا أن هذا الحديث الذى جاء فى السيرة الحلبية لايتعارض مع إسلام النجاشى كما ذكرنا آنفا وأيضًا كما جاء فى السيرة الحلبية.

وقد عضد الأستاذ فتحى غيث هذا الرأى بما ورد في المصادر المختلفة عن إرسال النبي على النبي النبي إلى النجاشي خطابين يدعوه فيهما إلى الإسلام. ولو كان أسلم في المرة الأولى لما أعاد ارسال الكتاب مرة ثانية له يدعوه فيه إلى الإسلام حينما بعث إلى الملوك والأمراء في العام الذي أرسل فيه كتبه إليهم (أواخر سنة ٦ هـ وأوائل سنة ٧هـ) (٢٣٩). كما أشار الأستاذ فتحى غيث أيضا إلى أن هذا الإسلام قد يترك أثرا لايستهان به يستحق التسجيل ولم يرد ذكر في مراجع هذا العهد يثبت ذلك عدا صلاة الغائب التي صلاها النبي على والمسلمون عليه ويعلل ذلك بأنه إكرامًا له واعترافًا بفضله.

ونرد على رأى فتحى غيث بما ذكره السيد أحمد الزينى دحلان في كتاب «السيرة النبوية والآثار المحمدية» حيث قال (٢٤٠). بعث رسول الله على عمرو بن أمية الضمرى رضى الله عنه إلى النجاشى سنة ست وبعث معه كتابا فيه، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة سلم أنت رأى أنت سالم لأن السلم يأتى بمعنى السلامة). فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك المقدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته القاها إلى مريم البتول (أى المنقطعة عن الرجال التى لاشهوة لها فيهم أو المنقطة عن الدنيا وزينتها) الطيبة الحصينة حملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإنى أدعوك إلى الله وحده لاشريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول وإنى

أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى.

فلما وصل إليه الكتاب وضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض ثم أسلم ودعا بحق من عاج وهو عظم الفيل فجعل فيه كتاب رسول الله ﷺ وقال لن تزال الحبشة بخير ما كان هذا الكتاب بين أظهرهم.

وفى رواية أنه على أرسل إلى النجاشي مع عمرو بن أمية كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام وفي الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة، فأخذ الكتابين ووضعهما على رأسه وعينيه ونزل عن سريره تواضعا ثم أسلم وشهد شهادة الحق وكتب الجواب للنبي على أسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة السلام عليك يانبي الله ورحمة الله وبركاته الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام. أما بعد فقد بلغني كتابك يارسول الله فيما ذكرت من أمر عيسي فورب السماء والأرض أن عيسي لايزيد على ماذكرت وقد عرفنا ما بعث به إلينا وقد قربنا ابن عمك وأصحابه يعني جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه ومن معه من المسلمين) فأشهد أنك رسول صادق مصدق وقد بايعتك وبايعت ابن عمك أبي جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه وأسلمت على يده لله رب العالمين).

وفى رواية وقد بعثت إليك يانبى الله وإن شئت أتيتك بنفسى والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم أنه أرسل ابنه فى ستين نفسًا فى أثر من أرسلهم مع جعفر بن أبى طالب عند خروجه من عنده فلما كانوا فى وسط البحر غرق ابنه والستون الذين معه وأتى جعفر وأصحابه وكانوا سبعين وعند وصول كتابه قال له على التركوكم وفى رواية أن عمرو بن أمية قال للنجاشى عند إعطائه الكتاب: يا أصحمة إن على القول وعليك الاستماع كأنك منا، أى فى الرقة علينا، وكأنا منك أى فى الثقة بك، لأنا لم نظن بك خيرًا قط إلا نلناه ولم نخيفك على شر قط إلا أمناه. وقد أخذنا الحجة عليك من قبل الإنجيل بينه وبينك شاهد لايرد وقاض لايجور وفى ذلك توقع الجد وأصابه الفيصل وإلا فأنت فى هذا النبى الأمى كاليهود فى عيسى ابن مريم وقد فرق النبى النبى الذى ينتظر فيقال النجاشى: أشهد بالله أنه للنبى الذى ينتظره أهل الكتاب وأن بشارة وأجر ينتظر فيقال النجاشى: أشهد بالله أنه للنبى الذى ينتظره أهل الكتاب وأن بشارة موسى براكب الجمل وأنه ليس الخبر كالعيان ولكن أعوانى من الحبشة قليل فأنظرنى حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وفى رواية ولو أستطيع أن من الحبشة قليل فأنظرنى حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وفى رواية ولو أستطيع أن

فهذا النجاشى هو الذى أسلم وأكرم أصحاب النبى ﷺ وأما النجاشى الذى ولى الأمر بعده، وكان كافرًا لم يعرف الإسلام ولا اسمه وجاء فى بعض الروايات أنه ﷺ كتب له حين كتب لقيصر وكسرى يدعوه إلى الإسلام.

فقد روى البيهقى عن ابن إسحاق قال هذا الكتاب من النبى الله إلى النجاشى عظيم الحبشة (سلام على من اتبع المهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإنى رسول فأسلم تسلم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك) قال في المواهب وقد خلط بعضهم فلم يميز بينهما أى بين النجاشين فظنهما واحدا. وفي صحيح مسلم مايدل على أنهما اثنان فإن فيه عن قتادة عن أنس رضى الله عنه أن النبي كلي كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله وليس بالنجاشي الذي كسرى وإلى قيمد والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا ماذكره السيد أحمد الزيني دحلان.

كذلك ذكر أبو الحسن الندوي في كتابه السيرة النبوية (٢٤١) أن هناك شخصيتين متمايزتين: الأولى هو الذي هاجر إليه المسلمون من مكة وكان فيهم جعفر بن أبي طالب، وذلك سنة خمس من النبوة ويستبعد أنه علم كتب إليه كتابا يدعوه فيه في ذلك الحين إلى الإسلام فإن الأوضاع لم تكن تسمح بذلك ولم يكن قد آن أوانه بعد. ولانعرف أنه علم كتب إلى ملك من الملوك قبل الهجرة يدعوه إلى الإسلام، وغاية الأمر أنه طلب منه أن يؤدي المسلمين الذين قست عليهم قريش واضطهدتهم.

ويستأنس من الأخبار التى رواها ابن هشام وغيره فى كتب السيرة أنه دخل الإيمان في قلبه . . وآمن بأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هو عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم.

أما النجاشى الذى كتب له النبى على كتابا يدعوه إلى الإسلام فهو كما قال الحافظ ابن كثير هو النجاشى الذى ولى بعد المسلم صاحب جعفر بن أبى طالب، يقول ابن كثير: (وذلك حين كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله قبل الفتح) ويعقب النووى بقوله: ونرجح أنه هو الذى أسلم ونعاه رسول الله على المسلمين، وصلى عليه وقد ذكر الأبي عن الواقدى وغيره من أصل السير: (أنه النجاشى الذى صلى عليه رسول الله على وذلك في رجب سنة تسع منصرف تبوك. وبذلك يحصل التوفيق بين الروايات المختلفة وتدل عليها الوثائق والرواية والله أعلم.

كما ورد عن محمد حسين هكيل في حياة محمد على خبر إسلام النجاشي ضمن الرسائل التي أرسلها النبي على الله الأرض وحكامها فقال: ( وكان طبيعيا بعد الذي عرفنا من صلات نجاشي الحبشة بالمسلمين ، أن يكون رده جميلا ، حتى لقد ورد في بعض الروايات أنه أسلم وإن أثارت طائفة من المستشرقين الشك حول إسلامه هذا . على أن الرسول على بعث له غير كتاب (دعوته إلى الإسلام بكتاب آخر يطلب إليه رد المسلمين الذين أقاموا بالحبشة إلى المدينة .

وقد جهز لهم النجاشي سفينتين حملتهم وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب ومعهم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بعد أن مات زوجها عبد الله بن جعش الذي جاء إلى الحبشة مسلما ثم تنصر وبقي على نصرايته حتى مات . ذكر بعض المؤرخين أن النبي سفيان برابطة النسب وتوكيدا لعهد الحديبية ورأى آخرون في زواج رملة من محمد ، وأبو سفيان على وثنيته ، ما تألم له نفسه ويغص به حلقة .

كما ورد عن السيرة الحلبية لعلى برهان الدين الحلبي (٢٤) ذكر إسلام النجاشي فذكر إرسال النبي على كتابه إلى نجاشي الحبشة على يد عمرو بن أمية الضمرى رضى الله عنه إلى النجاشي الله عنه فقال: بعث رسول الله على عمرو بن آمية الضمرى رضى الله عنه إلى النجاشي ملك الحبشة (سلم أنت (أى أنت سالم لأن السلم يأتي بمعنى السلامة) فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته القاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة (أى العفيفة المنقطعة عن الرجال التي لا شهوة لها فيهم أو المنقطعة عن الدنيا وزينتها، ومن ثم قيل لفاطمة بنت النبي البتول)، فحملت بعيسى حملته من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك ألى الله وحده لاشريك له والموالاة على طاعته وأن تستبعني وتوقن بالذي جماءني فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى). فلما وصل إليه الكتاب وضعه على عينيه ونزل عن سريره فسجلس على الأرض ثم أسلم ودعا بحق من عاج وهو عظم الفيل وجعل فيه كتاب رسول الله على وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان هذا الكتاب بين أظهرهم أي كتاب رسول الله تعضهم وبعث على عصرو بن أمية الضمرى إلى النجاشي فكان أول رسول.

وكتب إليه كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام وفي الآخر يأمره أن يزوجه عليه أم حبيبة فأخذ الكتابين وقبلهما ووضعهما على رأسه وعينيه ونزل عن سريره تواضعا ثم أسلم وشهد شهادة الحق وكتب النجاشي إليه عليه أي جواب الكتاب (بسم الله الرحمن

الرحيم إلى محمد رسول الله عَلَيْتُ من النجاشي أصحمة السلام عليك يانبي الله من الله رحمة الله وبركاته الذي لا إله إلا هو زاد في لفظه الذي هداني إلى الإسلام فورب السماء والأرض إن عيسى عليه الصلاة والسلام لايزيد على ماذكرت وقد عرفنا مابعث به إلينا وقد قربنا ابن عمك وأصحابه- يعني جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين رضى الله عنهم -فأشهد أنك رسول الله ﷺ صادقًا مصدقًا وقسد بايعت ابن عمك-وأى جعفر بن أبى طالب -وأسلمت على يده لله رب العالمين). وعند ذلك قال ﷺ: «اتركوا الحبشة ماتركوكم» وذكر أن عمرو بن أمية رضى الله عنه قال للنجاشى- أى عند إعطائه الكتاب- يا أصحمة إن على القول وعليك الاستماع إنك كأنك في الرقة علينا منا وكأنا في الشقة بك منك لأنا لم نظن بك خيرًا قط إلا نلناه ولم نحفظك على شر قط إلا أمناه وقــد أخذنا الحــجة عليك من قـبل آدم والإنجيل بيننا وبينك شــاهد لايرد، وقاض لايجور وفي ذلك موقع الخير وإصابة الفصل وإلا فأنت في هذا النبي الأمي ﷺ كاليهـود في عيسي ابن مريم عليـه السلام وقد فرق النبي ﷺ رسله إلـي الناس فرجاك مالم يرجهم له وأمنك على ماخافهم عليه لخير سالف وأجر ينتظر . فقال النجاشي أشهد بالله أنه للنبي الذي ينتظره أهل الكتــاب وإن بشارة موسى عليه الصــلاة والسلام براكب الحمار كبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام براكب الجمل وأن العيان ليس بأشفى من الخبر. زاد بعضهم ولكن أعواني من الحبشة قليل فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب (أقـول) كذا في الأصل وهو صريح في أن المكتوب إليه هو الذي هاجر إليه المسلمون سنة خــمس من النبوة ونعاه النبي ﷺ يوم توفي وصلى عليه بالمديــنة منصرفه ﷺ من تبوك وذلك في السنة التاسعة.

والذى قاله غيره كابن حزم أن هذا النجاشى الذى كتب إليه على الكتاب وبعث به عمرو بن أمية الضمرى لم يسلم وأنه غير النجاشى الذى صلى عليه النبى الذى آمن به وأكرم أصحابه. وفى صحيح مسلم مايوافق ذلك ففيه عن أنس رضى الله عنه أن النجاشى الذى كتب إليه ليس بالنجاشى الذى صلى عليه ويرد بأنه يجوز أن يكون على كتب للنجاشى الذى صلى عليه وللنجاشى الذى تولى بعده على يد عمرو بن أمية الضمرى فلا مخالفة. ومن ثم قال فى النور: والظاهر أن هذه الكتابة متأخرة عن الكتابة المحابه، هذا كلامه.

وفيه أن رد الجواب على النبي ﷺ بالكتاب المذكور ورده على عـمرو بن أمـية بقوله: أشهد بالله أنه النبى الذى ينتظره أهل الكتاب إلى آخره، إنما يناسب الأول الذى هو الرجل الصالح ويكون جواب الثانى لم يعلم. وقد تقدم عن ابن حزم أنه لم يسلم.

وقال بعضهم أنه الظاهر وحينئذ يكون الراوى خلط فوهم إليه المكتوب إليه ثانيا هو المكتوب إليه ثانيا هو المكتوب إليه أولا كما أشار إليه في الهدى، والله أعلم.

كذلك أشار أ. فتحى غيث بما ذكره (بدج) فى أنه يعرف عن الأحباش الكبرياء والتعصب، وأن النجاشي حينما سمع بانتصارات محمد وأنه يفرض اعتناق الإسلام أو القتل، وأنه لم يكن فى حالة تسمح له بالتعرض للحرب مع محمد وتعريض شعبه للقتل وسفك الدماء ؛ لذا اعتنق الإسلام وتبادل الهدايا مع رسول الله على أواصبحت الحبشة هى الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى حافظت على مسيحيتها سالمة من العدوان لعدة قرون بعد حكم أرمحه (٢٤٤) وهو ابن أصحمة) إلا أنه رد على هذا الرأى بأن النجاشي لم يسلم ولكنه احترم الإسلام والمسلمين وأنه حينما وجد أن الإسلام يقوم على مبادئ المسيحيين قدره وصدق ما جاء به وأحسن وفادة المهاجرين المسلمين وتبادل الهدايا مع النبي على ولكنه احتفظ بالمسيحية وقال: هناك فرق كبير بين المسلمين وتبادل الهدايا مع النبي وتقديره له وبين اعتناق الإسلام.

ثم يشير فتحى غيث أيضًا إلى أن النبي عَلَيْ حينما أرسل الكتابين أحدهما مع ابن عمه جعفر، والآخر مع عمرو بن أمية الضمرى حيث ذكر أن النجاشى أصحمة حينما باعه الأحباش بعد وفاة أبيه باعوه لرجل من العرب من بني ضمرة (٢٤٥) وقد يكون إرسال عمرو بن أمية الضمرى للنجاشى أثره فى قبول النجاشى لخطاب النبى عليه بروح طيبة ويؤتى ثمرته وهو ما جعل النجاشي يرحب بالمسلمين المهاجرين ويرد رسل قريش خائين، إلا أن ذلك لم يثبت أنه أسلم(٢٤٦).

ونرد على ذلك: بأن خطاب رسول الله ﷺ كان للنجاشي أصحمة، وقد أعلن إسلامه فعلا، كما أثبتت المصادر ذلك.

أما الخطاب الثاني فقد رجعت المصادر أنه كان لابنه أرمحه الخطابات التي أرسلت إلى الملوك وللأمراء.

أما د. رجب محمد عبدالحليم (٢٤٧)

فقد أشار إلى إسلام النجاشي وابنه (إياحة) كما ذكرت الروايات التـــاريخية وقال أنَّه لا يستبعد أن يكون غرق السفينة بابنه أرها مع ســتين من رجال الحبشة (لايستبعد أن يكون غرق السفينة بفعل المخربين البطارقة الناقمين على النجاشي لإسلامه خشية أن ترتبط بالجزيرة العربية لنـشر الإسلام. وكان الرجال الستون الذين غرقـوا في البحر، قد أسلموا كسما لايستبعد أن يكون هناك رجال غيرهم قد اعتنقوا الإسلام في الحبشة، ولاسيما أنه ورد في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجُاهِلِينَ ﴿ وَكُ ﴾ [القـصص] . بأن هذه الآيات نزلت في قوم من الحبشة أرسلهم قومهم إلى مكة وهم عشرون رجلا فوجدوا الرسول ﷺ في المسجد فجلسوا إليه وسألوه ورجال فريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مسألة رسول الله عليه عما أرادوا ودعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم آيات من القرآن الكريم. فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه فقد عرفوه كما كان يوصف في كتابهم. فلما قاموا عنه لينصرفوا اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قــريش وقالوا لهم :(خيبكم الله من ركــب. بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتمأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن معالسكم عنده حستى فارقستم دينكم وصدقتموه فيما قال. مانعلم ركبا أحمق منكم). فأجابهم الوفد الحبشى: (سلام عِليكم، أي لانجاهلكم، لنا ما نحن عليه من تصديق محمـد رسول الله ولكم ما أنتم عليه من الكفر والعناد عن قبول دعوة محمد).

كذلك قال المفسرون في سبب نزول قول الله تعالى في نزول سورة المائدة ﴿ وَإِذَا سَمَعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيَنَهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿ وَذَلكَ جَزَاءُ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ ليسمعوا المُحسنينَ ﴾ . بأنها أنزلت في سبعين رجلا بعثهم النجاشي إلى رسول الله ﷺ ليسمعوا كلامه ويروا صفاته، فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه بما شاهدوه (١٤٨).

ومما يدل أيضًا على إسلام النجاشي ما ورد أيضًا في الآثار أن وفدا من الحبشة وفد على النبي على سنة غزوة أحد في السنة الشالئة للهجرة كما أخرجه الطبرى في معجمه الأوسط، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم على رسول الله أربعون رجلا من الحبشة فشهدوا معه غزوة أحمد فكانت فيهم جراحات ولم يقتال فيهم أحد). فلما رأوا ما بالمسلمين من الحاجة قالوا يارسول الله: (إنا أهل ميسرة فأذن لنا نجئ

بأموالنا لنواسى بها إخواننا فأذن لهم. فجاءوا بأموالهم وواسوا بها فقراء الصحابة رضوان الله عليهم. فنزلت في حقهم قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا يُتلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنًا بِهِ إِنَّهُ الْحَقِّ مِن رَبِنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبِله مُسلمين ﴿ وَ ﴾ [القصص] إلى قوله: ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسنَةُ السّيَّةُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يَنفقُونَ ﴿ وَ ﴾ وقد قام الرسول الله عالى: إنهم كانوا لأصحابه محرمين فأحب أن أكافئهم بنفسى «٢٤٩).

مما سبق يتجلى معني ما بلغته الصلات الودية والعلاقات الحسنة بين الرسول الكريم وبين النجاشى الرجل الصالح المحب لعيسى ابن مريم والمتبع لتعاليمه ولبشارته برسول يأتى من بعده اسمه أحمد، ولم تأخذ النجاشى العزة بالإثم والتجبر والعناد فرحمة الله عليه رحمة واسعة) (٢٥٠).

ويقول محمد عثمان أبو بكر (۲۵۱)

(والجدير بالذكر أن كلمة الحبشة في تلك العصور كانت تطلق على جميع مناطق القرن الأفريقي وكان دخول الإسلام إلى الحبشة ١٦٤م في السنة الثانية قبل الهيجرة عندما هاجر الصحابة الكرام إليها بادئ ذي بدء، ووجدوا كل ترحيب وعطف من مملكة النجاشي أصحمة، على مبادئ الإسلام السامية وتعاليمه السمحة - كما أن النجاشي نفسه من أوائل من هدى بنور الإسلام واعتنقه ولكنه مات قبل أن تمكنه الظروف من نشره وجعله دين الدولة، وقد نعاه جبريل عليه السلام إلى الرسول عليه فصلى عليه صلاة الغائب).

وهكذا انتشر الإسلام في الحبشة منذ عصر النبوة وكانت الحبشة في ذلك العصر تضم كل منطقة القرن الأفريقي حيث مكث الصحابة المهاجرون ١٦ عاما وهم يقيمون شعائر الإسلام وليوطدوا تعاليمة السمحة بين سكان القرن الأفريقي وهضبة الحبشة والسواحل الغربية للبحر الأحمر والتي يقطنها العفريون والساهو، ومنذ ذلك الوقت لم يزل الإسلام ينتشر في أرجائها ويتسع من نفسه دون أن يكون له مبشرون من المسلمين سوى أفراد قلائل من تجار العرب الذين كانوا يعبرون البحر للتجارة من الدعاة المصلحين المتفقهين في الدين الإسلامي..) (٢٥٢).

(.. واسم الحبشة كان يطلقه سكان الجزيرة العـربية آنذاك على المنطقة عمومًا بما فيها إريتريا والصومال والعفر).

(وفوق ما تقدم ذكره فإن تدفق سبل التجارة العربية على سواحلها الشرقية جعل

الإسلام ينتشر شيئا فشيئا ولاسيما في البلدان الواقعة على ساحل البحر الأحمر والتي كان يقطنها العفر والساهو وفي جزيرة الدهلك القريبة من وميناء مصوع والتي دخلت في حيازة خلفاء الإسلام حتى أصبحت دهلك منفي لمن سخط عليهم الأمويون في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان عام ٩٦ \_ ٩٩هـ / ٧١٥ \_ ٧١٧م. وظلت دهلك في حيازة المسلمين بل من الهاشميين والأشراف وأخذوا ينتشرون داخل مناطق القرن الأفريقي في الهضبة والساحل (٢٦٦).

ونرد على ذلك بقولنا:

هناك عدة أدلة على إسلام النجاشي أصحمة بن أبجر منها:

أولا:

استقباله للمهاجرين المسلمين إلى الحبشة والترحيب بهم في مملكته، وسماعه لدفاعهم عن أنفسهم وعن دينهم الجديد (الإسلام) ثم حينما طلب الدليل على صدق ما جاء به رسول الإسلام وسماعه للقرآن الكريم (سورة مريم) شهد أن دينهم الذي دعى إليه نبى الله محمد عليه ودين النصرانية الذي دعى إليه عيسى ابن مريم عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة.

ثانيا:

رفضه تسليم المهاجرين المسلمين لسفراء قريش من الكفار رغم محاولتهم الوقيعة بينهم وبين نجاشى الحبشة أصحمة حينما ذكروا له بقيادة عمرو بن العاص أن المسلمين يذكرون أن عيسى عبد الله وليس ابن الله كما انحرف النصارى فى ذلك العهد عن دين المسيحية الحقة؛ بل أنه أيد المسلمين حينما ردوا عليه فى شأن عيسى عليه السلام: (نقول كما قال الله عز وجل هو روح الله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول التى لم يمسها بشر، ولم يفرضها ولد، فتناول عودا وقال: يامعشر القسيسين وماتزيدون على مايقول هؤلاء ما تزن هذه ثم رحب بهم واعتسرف بنبوة محمد على قو كان عنده ليحمل نعله . . وأنه الذى بشر به عيسى ابن مريم .

ثالثا:

خروج الحسبشة عليه حينما علموا بخروجه عن دينهم (دين النصرانية) وذكره علانية أن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول.

رابعا:

إرساله وفدا من نصارى الحبشة إلى رسول الله ﷺ وتسليمهم برسالته وقيام النبى على خدمتهم رداً على حسن ضيافة النجاشي للمهاجرين المسلمين إلى بلاده.

خامسا:

شهادته لرسول الله على خطابه له رداً على رسالة النبي على له لدعوته إلى الإسلام فشهد بأنه رسول الله الذي بشر به عيسي عليه السلام، وأعلن إسلامه للنبي محمد على وبايعه على الإسلام، كما بايع ابن عمه جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه.

سادسا:

إرساله إبنه (أرها) أو (أرمى) بن الأصب بن أبجر في ستين رجلا من الحبشة للميعلنوا الإسلام للرسول على أليعلنوا الإسلام للرسول على أليعلنوا الإسلام للرسول المعلق ويبايعوه على ذلك، إلا أن سفينتهم غرقت وتوفوا جميعًا غرقى في البحر الأحمر.

سابعا:

ومما يؤكذ إيمانه بالإسلام ورسوله على أنه قام بعمل وليمة لزواج النبى على بأم حبيبة بنت أبى سفيان رضى الله عنه حينما وكله النبى على ليزوجها له، وقال: إن من مسنة الانبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج فأكل الحاضرون ثم تفرقوا وكان فى حطبته فى هذه المناسبة المسمونة مايدل على إيمانه بالإسلام ورسوله محمد على حيث قال:

الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا المله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم عليه السلام - أما يعد فإن رسول الله عليه كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان . . ) كما ذكرها البيهقي ج٣ ص٤٦١ ـ ٤٦٢ .

ثامنًا:

دوره في إسلام عمرو بن العاص. فحينما طلب عمرو بن العاص فيه تسليم رسول الله على إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمرى والذي حمل المهاجرين المسلمين مع أم حبيبة رضى الله عنها إلى رسول الله على \_ كما طلب ذلك رسول الله على صفعه النجاشي صفعة شديدة، ثم دعاه إلى الإشلام والإيمان برسوله على على

ذلك، فكان سببا في إسلام عمرو بن العاص رضى الله عنه ـ وهذا يؤكد إسلام النجاشي نفسه.

#### تاسعا:

حينما توفى النجاشى أعلن رسول الله على وفاته قائلا (مات اليوم رجل صالح فصلوا على أصحمة) وفى حديث آخر له الله (استغفروا الأخيكم) فهى الأخوة فى الإسلام. كما صلى عليه عليه عليه الغائب وأم المسلمين فى تلك الصلاة، ولم يصل النبى النبي صلاة الغائب إلا على النجاشي أصحمة بن أبجر.

### عاشرا:

أما عن دور النجاشى أصحمة بن أبجر في حفظ الدعوة الإسلامية وحمايتها فإنه احتضن الدعوة واحتضن المسلمين الفارين بدينهم من مكة إليه ورفض تسليمهم لكفار قريش رغم الصلات الحسنة بينه وبين أهل مكة من التجار حيث كان هناك تبادل تجارى بين الحبشة، وكانوا يقدمون له الود والهدايا العديدة. وظل المسلمون في حمايته عدة سنين بلغت ستة عشر عاما. . آمنين على أنفسهم ودينهم حتى هاجروا إلى النبي في المدينة حينما اطمأنوا على وجود مكان آخر آمن يمارسون فيه شعائر الإسلام تحت حماية نبى الإسلام محمد في وقائد الأمة الإسلامية التي قامت في المدينة المنورة تحت زعامته بينما أراد الله بها أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

هذا وقد يكون النجاشي قد كتم إسلامه عن الحبشة حتى لايعزلوه، ومن ثم يستطيع من مكانه هذا كملك للحبش أن يشجع نشر الإسلام بينهم تدريجيا دون استخدام العنف أو القهر ولكن الله تعالى لم يمهله حتى يتم ذلك والله أعلم.

# الهوامش

- (۱) ابن منظور أبو الفضل محــمد بن مكرم بن على ٦٣٠هـ/١٢٣٢م ــ ٧١١هــ / ١٣١١م). لسان العرب، القاهرة، دار المعارف مج٢ ص ٧٥٣ ــ ٧٥٤.
- (۲) المصدر السابق لابن منظور ص۷۵۳ ـ ۷۵۲، ویاقسوت الحمسوی، شهساب الدین أبو عبدالله ت ۲۲۱هـ معجم البلدان، بیروت، دار بیروت للطباعة والنشر، ودار صادر، ۱۳۷۵هـ/ ۱۹۵۲، مج ۲ ص ۲۱۶.
  - (٣) مادة (حبش)، المعجم الوسيط، القاهرة، مجمع اللغة العربية ص١٥٢.
- (٤) أخرجه الترمذى عن بشر بن معاذ. . عن سعيد بن حمزة بن جندب، وقال أبو عيسى حديث حسن صحيح سنة الترمذى في كتاب المناقب، باب ٧٠، مناقب في فضل العرب، حديث رقم (٣٩٣١) ج ٥ ص ٦٨١، تحقيق كمال يوسف الحوت وطبعة بيروت، دار الكتب العلمية. وقال أبو عيسى حديث حسن، وقال: يانث، وياقث، ويفت. كما ذكره السيوطى جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر ٩١١هم، في كتاب : رفع شأن الحبشان ص٣٢٠ المقدمة. جدة، دار القبلة للشقافة الإسلامية، بيروت، مؤسسة علوم القرآن، تقديم د. محمد عبده اليماني.
- (٥) ابن سعد، محمد بن منيع (ت ٢٣٠هـ/ ١٤٥٥م): الطبقات الكبرى. طبعة إحسان عباس، بيروت، دار صادر، ١٤٠٥هـ، الطبرى أبى جعفر محمد بن جرير (ت٢١٦هـ) تاريخ الأمم والملوك ج١ ص٢٩ ـ بيروت ط١٠، دار الكتب العلمية، ١٤١٧هـ، ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون ج٢ ص٨، بيسسروت دار الفكر ١٤١٧هـ/١٩٩٩م ط٣. السيوطى، رفع شأن الحبشان ص٣٣ وذكر السيوطى نقلا عن البزار أن أبا هريرة هو الذي أسنده عن النبي النبي النعلم أحد غيره.
- (٦) طبقات ابن سعد ج١ص١١، وقد ذكره عن هشام: وعنه الطبرى في تاريخه ج١ ص١٢٨.
  - (٧) رفع شان الحبشان للسيوطي ث٣٤.
    - (A) المصدر السابق للسيوطى ص٣٥.
- (٩) تهذيب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمية، نسخة مصورة للطبعة المنيرية، وأيضًا: السيوطى، رفع شأن الحبشان ص٣٥٠.

- (۱۰) فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر. المطبعة السلفية، دار المعرفة ج٧ ص ٢٣٠، رفع شأن الحبشان ص٣٥.
  - (۱۱) رفع شأن الحبشان ص٣٥.
  - (۱۲) ابن درید: الاشتقاق، تحقیق عبدالسلام هارون، دار الجبل، ۱٤۱۱هـ.
- (١٣) ابن حزم. أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسى (١٣٨هـ ٢٠٥هـ) جمهرة أنساب العرب ط٥. القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٢م (ذحائر العرب ٢٠) ص٤٦٣.
- (١٤) فستحى غسيث: الإسسلام والحبسة عسبر التاريخ: الفسصل الأول ص٥، ص١١٠، وأيضًا أنظر:
  - A Histoy of Ethiopia by sire E.A .wallis Budge, 1928, P.123.
- (١٥) محمد عثمان أبو بكر: المثلث العفرى في القرن الأفريقي عبر العصور التاريخية (هامش ص١٤٧، ص٤٨. القاهرة المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات، ١٩٩٦م، تقديم د. محمد رجب.
- (۱۲) القزوینی، زکسریا بن محمد بن محمود: آثار البلاد فی أخبار العباد. بیروت، دار صادر، د. ت، ص.۲۰.
  - (١٧) على موسى (دكتور) جغرافية القارات، بيروت، دار الفكر ص٣٨١.
    - (١٨) المرجع السابق ص٣٧١.
- (۱۹) المسعودى، أبو الحسن على بن الحسين بن على (ت٤٣٦هـ) مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج٢، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، بيروت، المكتبة العصرية، ٨٠٤هـ/١٩٨٨م.
- (۲۰) ذكر هذا الرأى أ. د. السيد عبدالعزيز سالم فى كتابه دراسات فى تاريخ العرب ـ تاريخ العرب قبل الإسلام ص ١٢٠، وقد عقب فى الهامش بقوله (ولم نتوصل بعد فى معرفة موضع حبشت)، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، [د.ت]
- (٢١) السيـد عبدالعزيز ســالم. المرجع السابق ص١٢١، وأيضًا: فتــجى غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ ص٢٠ ـ ٢٢.

- (٢٢) فتحى غيث : الإسلام والحبشة عبر التاريخ ص٢١ ـ ٢٢.
- (٢٣) محمد عثمان أبو بكر: المثلث العفرى في القرن الأفريقي عبر العصور التاريخية. ص٥٦ ـ ٥٨.
- (٢٤) أى: عصر الإدريسي، أنظر: تزهة المشتاق في اختراق الآفاق لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس الحموى الحسني (المعروف بالشريف الإدريسي من علماء القرن السادس الهجري) ج١ ومابعدها الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، ٩ ١٤٠هـ/ ١٩٨٩م.
  - (۲۵) المصدر السابق ص۳۸، ص٤٠.
  - (٢٦) الإسلام والحبشة عبر التاريخ ص١٢ ـ ١٤.
    - (۲۷) نزهة المشتاق للإدريسي ص٤٢ ـ ٤٣.
      - (٢٨) المصدر السابق ص٤٤ ٤٤.
  - (٢٩) نفس المصدر ص٤٦ (وهذا ماكان في عصر الادريسي).
    - (٣٠) الإسلام والحبشة عبر التاريخ ص١٥.
    - (٣١) المصدر السابق للإدريسي ص٤٦ ـ ٤٧.
    - (٣٢) نفس المصدر للإدريسي من ص٤٨ ـ ٥٧.
- (٣٣) نفس المسدر للإدريسي ص٦٧، ٩٨، ٩٩، ١٣٤، ١٣٥، الإسلام والحبشة عبر التاريخ ص١٥.
  - (٣٤) مروج الذهب ج٢ ص٤.
  - (٣٥) وهذا بالطبع في عصر المسعودي، الباحثة.
    - (٣٦) مروج الذهب ج٢ ص٤ ـ٧.
    - (٣٧) المصدر السابق للمسعودي ص١٥ ١٦.
- (٣٨) نفس المصدر للمسعودي ص١٨ ـ ٢٠، وأيضًا: محمد بيومي مهران، تاريخ العرب القديم ج١ص٣٨٦. الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٥م.
  - (٣٩) مروج الذهب ج٢ ص٢٠.

- (٤٠) السيد عبدالعزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب ص٨٨.
- (٤١) على إبراهيم حسن: التاريخ الإسلامي العام (الجاهلية الدولية العربية ــ الدولة العباسية) ص٤٩٥ ــ ٤٩٧. القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، [د.ت].
- (٤٢) المرجع السابق ص٤٩٨ ـ ٤٩٩ وأنظر أيضًا محمد بيومي مهران: تاريخ العرب القديم ج١ ص٢٧٣ ـ ٢٧٦.
- ٥٧٣ محمد بيومى مهران: تاريخ المعرب القديم ص٥٥١ ٥٥١، ص٥٧٣ ٥٧٤، عبدالعزيز، دراسات في تاريخ العرب الفتح العربي قبل الإسلام ص١٢١ ١٢٤.
  - Renan, Histoire de Langues Semitiques, 1855. 306
  - (٤٤) جرجي زيدان، العرب قبل الإسلام، ج١ ص٣٢، ص١١٨.
    - (٤٥) المرجع السابق لجرجي زيدان ص١١٨.
- (٤٦) ابن هشام: أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب (ت٢١٣هـ) السيرة النبوية جا ص٢٤ ـ ٣٠، بيروت، المكتبة العصرية، تحقيق محمد على القطب، ومحمد الدالى بلطة، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م، ومروج الذهب ج٢ ص٧٨ وأيضًا: جرجى زيدان: العرب قبل الإسلام ص ١٢ ـ ١٢٢، محمد بيومى مهران تاريخ العرب القديم ج١ ص٥٧٥ ـ ٥٧٠.
- (٤٧) د. السيد عبدالعزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب ـ تاريخ العرب قبل الإسلام ص١٦١ .، محمد بيومي مهران: تاريخ العرب القديم ج١ ص٥٧٥ .
  - (٤٨) دراسات في تاريخ العرب ص١٢٧.
- (٤٩) السيسرة ج١ ص٣٣، ومروج الذهب ج٢ ص٧٨، بـيومى مهـران: تاريخ العرب القديم ج١ ص٨١،
- (٠٠) السيسرة ج١ ص٣٣ ـ ٣٤، مروج الذهب ج٢ ص٧٨، محمد الطيب النجار القول المبين. ص١٢، ١٣.
- (٥١) السيرة ج١ ص٣٤ ـ ٣٦ القزويني. آثار البلاد وأخبار العباد ص٢١، تاريخ العرب القديم لبيومي مهران ١ ص٨٥.

- (۵۲) السيرة ج١ ص٣٦ ـ ٣٩، آثـار البلاد وأخبار العباد ص٢١ ـ ٢٢، مروج الذهب ج٢ ص٧٩ ـ ٨، ص١٢٧، ص١٢٨.
  - (٥٣) الخطاطيف: طيور سود، والبلسان: ضرب من الطير.
- (٥٤) دلائل النبوة للبيهقي ج١ ص٨٥ طبعة بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- (٥٥) السيرة ج١ ص٤٥، مروج الذهب ج٢ ص ٨٠. ١٩٨، تاريخ العرب القديم لبيومي مهران ج١ ص٩٢ ـ ٩٤ دراسات في تاريخ الـعرب لعبد العزيز سالم ص ١٥٠ ـ ص١٥١.
- (٥٦) ابن منظور: لسان العرب مادة (نجش) مج٦ ط ٣٥١ ـ ٣٥٢، الطبعة الثالثة، بيروت دار صادر، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م، وأيضا طبعه دار الفكر للطباعة والنشر.
  - (٥٧) المعجم الوسيط: مادة نجش ج٢ ص٩٠٣.
    - (٥٨) البداية والنهاية ج٣ ص٧٨.
    - (٥٩) رفع شأن الحبشان ص١١٢.
      - (٦٠) المصدر السابق ص١١١.
- (٦١) وانظر: شرح صحيح البخارى للكرمانى ج٧ ص١٠١، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربى، ١٤٠١هـ. وفي القاموس مادة (نجش) (النجاشى) بتشديد الياء عند تخفيضها أفصح، وتكسر نونها أو هو أفصح.
- (٦٢) في التكملة والذيل للصغاني ج٣ ص٥١٥ مادة نجش، تحقيق عبدالعليم الطحاوي، وعبدالحميد حسن، مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية.
  - (٦٣) جمهرة اللغة ج١ ص٤٧٨، مادة (نجش) وانظر: الاشتقاق ص٠٠٠٠.
    - (٦٤) رفع شأن الحبشان ص٣٥ ـ ٣٦.
- (٦٥) فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج٢ ص٣٦٤ ـ ٣٦٥، تحقيق محب الدين الخطيب، ترقيم محمد فؤاد عبدالباقى، أشرف قصى محب الدين، القاهرة، دار الريان للتراث، والمكتب السلفية، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ.
  - (٦٦) الباحثة .

(٦٧) د. رجب محمد عبدالحليم: العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلع ونصارى الحبشة فى العصور الوسطى ص٣١ ـ ٣٢، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

(٦٨) د. السيد عبدالعزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب، تاريخ العرب قبل الإسلام ص٢٨٩ ـ ٢٩٠ ـ ٢٩٠

(٦٩) المرجع السابق ص٢٩٠.

(۷۰) نفس المرجع ص۲۹۲.

(٧١) نفس المرجع ص٢٩٣.

(۷۲) دراسات في تاريخ العرب ص٣٠٥ \_ ٣٠٧.

(٧٣) المرجع السابق ص٣١١ ـ ٣١٤.

(٧٤) محمد بيومي مهران : تاريخ العرب القديم ص٢٧٩ ـ ٢٨٠.

(٧٥) انظر : د. رجب محمد عبد الحليم: العلاقات السياسية بين مسلمي الزيلع ونصارى الحبشة في العصور الوسطى ص٣٤ ـ ٣٧، وأيضًا الإسلام الحبشة عبر التاريخ لفتحى غيث ص٥١ .

Seealso: Jones and Monroe: A History of Abyssinia p. 45.

والحديث أيضا في سنن السسائي بشرح السيوطي ج ٦، ص ٤٤ حديث رقم (٣١٧٦–٣١٧٦) كتماب الجهاد ، باب غروة الترك الحبيشة ، وسنن أبي داود ج ٤ ص ٤٨٥ حديث رقم (٤٣٠٢).

(٧٦) رفع شأن الحبشان ص ١١٠ ـ ١١١.

(۷۷) عن جابر رضى الله عنه أن النبى ﷺ صلى على أصحمة النجاشى فكبر أربعًا: أخرجه البخارى في كتاب مناقب الأنصار باب ٣٨ مــوت النجاشى حديث رقم (٣٨٧٩) مج٢ ج٤ ص٦٢٥ ـ ٦٢٦، بيروت، دار الكتب العلمية

(٧٨) المصدر السابق للسيوطي ص١١٠ ـ ١١١.

(۷۹) دلائل النبوة للبيهقي ج٢ ص٣٠٨.

- (٨٠) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك ج٢ ص١٣١.
  - (٨١) سير أعلام النبلاء للذهبي ج١ ص٤٢٨.
    - (٨٢) البداية والنهاية ج٣ ص٧٧.
    - (۸۳) رفع شأن الحبشان ص١١٦.
- (٨٤) دلائل النبوة ج٢ ص٣١٠، رفع شأن الحبشان ص١١٠.
- (٨٥) ابن الأثير: أسد الغابة في معـرفة الصحابة ج١ ص١١٧ ـ ١١٨، بيروت، دار المعرفة، توزيع دار المؤيد بالرياض، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا.
- (٨٦) وانظر أيضًا أبو نعيم حيث أخرجه في: معرفة الصحابة (الحديث ٣/ ١٠). ١١١.
- (٨٧) ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة، ج١ ص٣٤٧، ترجمة رقم ٤٧٣ بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.
- (۸۸) السيرة لابن هشام ج١ ص٢٥٢، رفع شأن الحبشان للسيوطى ص١١٤، سير أعملام النبلاد للذهبى ج١ ص٤٢٩ ـ ٤٣٠، والبداية والنهاية لابن كشير ج٣ ص٧٦.
  - (۸۹) دلائل النبوة ج۲ ص۲۹۵.
- (٩٠) عند الطبرى (أجبر) ج٣ ص١٣٢، وأيضًا عند الذهبي في سير أعلام النبلاء (أبجر) ج١ ص٤٢٩ ـ ٤٣٠.
  - (٩١) ابن هشام: السيرة ج١ ص٢٣٨.
  - (٩٢) ابن هشام: السيرة ج١ ص٢٣٥.
  - (٩٣) السيرة لابن هشام ج١ ص ٢٣٥ \_ ٢٣٧.
  - (٩٤) السيرة ج١ ص٢٣٧ ـ ٢٣٨، ولنفيلن رأيك: أي: نقبحه.
- (٩٥) الكامل في التاريخ ج١ ص٦٧٩، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب العربى، لابن الجوزى ج١ ص١١، تحقيق محمود فاخورى، بيروت، دار المعرفة، العربى، لابن الجوزى ج١ ص١٠، تحقيق محمود فاخورى، بيروت، دار المعرفة، [د. ت] جمال الدين ابن الفرج (٥١٠ ـ ٥٩٧هـ) وأيضًا المستدرك على الصحيحين

للحاكم: أبى عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابورى تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا ج٢، بيروت، دار الكتب العلمسية، الطبعة الأولى ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م . كـتاب. تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين ـ من كتاب الهجرة الأولى إلى الحبشة.

(٩٦) تاريخ الطبرى: ج٢ ص٣٢٨ طبعة بيروت تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم روائع التراث العربي.

(۹۷) السيرة ج١ ص٢٣٨ ـ ٢٣٩، طبقات ابن سعد ج١ ص١٥٩، تحقيق محمد عبدالقادر عطا. بيروت، دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ/١٩٩٠م. تاريخ الطبرى ج١ ص٤٥٦، دلائل النبوة للبيهقى ج٢ ص٢٨٥، صفة الصفوة لابن الجوزى ج١ ص١١٥، بيروت، دار المعرفة ص١٩٦٩م.

(۹۸) دلائل النبوة ج۲ ص۲۸۲.

(٩٩) فتحى غيث. الإسلام والحبشة عبر التاريخ ص٤٧ وما بعدها.

(۱۰۰) الباحثة، عن توثيق العرى بهذه الدول وملوكها انظر: تاريخ الطبرى ج٢ ص٢٥٢ في هذه الدراسة، الكامل لابن الأثير ج ١ ص٢١، وأيضا ما ذكرناه آنفا.

(۱۰۱) الطبقــات الكبرى لابن سعــد ج۱ ص۱۲۰، تاريخ الطبرى ج۲ ص٥٤٦ ـ٥٤٧ والبداية والنهاية لابن كثير ج٣ ص٦٦.

(١٠٢) دلائل النبوة ج٢ ص٢٩٧، والبداية والنهاية ج٣ ص٦٦ \_ ٦٧.

(۱۰۳) المستدرك على الصحيحين للحاكم \_ كتاب تواريخ المقدمة للأنسياء والمرسلين من كتاب تواريخ المتقدمين للأنبياء والمرسلين ج٢ ص٦٨ حديث رقم (٤٢٤٦) رفع شأن الحبشان ص٨٦.

(١٠٤) البداية والنهاية ج٣ ص٦٦، ٦٧، هدا ومن المعروف أن أبا موسى الأشعرى هاجر مع المسلمين إلى المدينة فجنحت بهم سفينتهم إلى الحبشة حيث التقى بالمسلمين المهاجرين فيها ثم هاجر معهم إلى المدينة حيث التقى ومن معه من الأشعريين المسلمين برسول الله ﷺ أعلنوا إسلامهم له ، وهنا

(۱۰۵) طبیقات ابن سعد ج۱ ص۱۵۹ طبیعیة بیروت ، وتاریخ الطبـری ج۱ ص۵٤٦.

(۱۰٦) تاریخ ابن خلدون المسمی بدیوان المبتدأ والحبر فی تاریخ العسرب والبربر ومن عاصرهم من ذوی الشأن الأکبسر، ج۲ ص٤١٢هـ/ ٤١٣ مراجعة 1. خلیل شحادة، د. سهیل زکار، بیروت، دار الفکر، ط۳، ۱٤۱۷هـ/ ۱۹۹٦م

(۱۰۷) المستــدرك على الصحيــحين للحاكم ج٢ ص٦٧٩ ـ ٦٨٠ كــتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين من كتاب الهجرة إلى الحبشة حديث (٤٢٤٥).

- (۱۰۸) دلائل النبوة ج۲ ص۲۸٦.
  - (١٠٩) الياحثة.
- (١١٠) البيهقي: دلائل النبوة ج٢ ص٢٨٦ ـ ٢٨٧.
  - (١١١) الإسلام والحبشة عبر التاريخ: ص٤٩.
- (١١٢) العلاقة بين مسلمي ونصاري الحبشة في العصور الوسطى ص٤٧.

(١١٣) تفسير وبيان مفردات القرآن، انظر تفسير سورة الحج آية ٥٦، ٥٩، وفيها تعليق عليها عند قوله تعالى (ألقى الشيطان). شبها وتخيلات باطلة واحتمالات فاسدة لإغواء المشركين وحملهم على المجادلة بالباطل. كما عقب بأن البعض فسر هذه الآيات تفسير غير سليم معتمدين على قصة الغرانيق التي لايمكن قبولها شكلا ولا موضوعاً. إذ ليس لها سند على وجه صحيح بالإضافة إلى أنها تصادم أصلا من أصول العقيدة الإسلامية وهي عصمته على من أن يُدس عليه الشيطان شيئا في تبليغ الرسالة ص٣٣٨٠.

كما ذكر في أسباب النزول لهذه الآيات (٥٦، ٥٣، من سورة الحج) تعقيبا بقوله إن هذه الروايات باطلة لا أصل لها . . بعد أن سرد روايات عبر ابن عباس وغيره بأن هذه روايات ضعيفة ثم قال لأن العقيدة تعتمد على اليقين أو مايقاربه في السند. صدر ٣٤٢ ـ ٣٤٢ .

(۱۱٤) تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) للإمام الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى ت ٧٧٤هـ. مج ٣ ص٢٢٩ ـ ٢٣٠ دار إحياء الكتب العربية ص٥٥١، عين الباب الحلبى، ومختصر تفسير ابن كثير اختصار وتحقيق محمد على الصابونى ج٢ص٥٥، بيروت دار القلم، ط الخامسة، [د. ت].

وفي تفسير ابن كثير يقول عند (الآيتين ٥٦، ٥٣ من سورة الحج) :

قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركى قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم. كما ذكر أنه أورده ابن جرير عن بندار عن شعبة وهو مرسل، وذكر أن البزار أورده في مسنده عن يوسف بن حماد. عن

سعيد ابن جبير، عن ابن عباس فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي على قرأ بمكة سورة النجم حتى انتهى إلى (أفرأيتم اللات والعزى) وذكر بقيته. ثم قال البزار لانعلمه يروى متصلا إلا بهذا الإسناد تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور. ثم ذكر ابن كثير رواية عن ابن أبى حاتم عن أبى العالية وعن السدى مرسلا أيضًا، وقال قتادة: كان جرير عن محمد بن كعب القرظى ومحمد بن قيس مرسلا أيضًا، وقال قتادة: كان النبى على يصلى عند المقام إذ نعس فالقى شيطان على لسانه، وإن شفاعتها لترتجى، وإنها لمع الغرانيق العلى، فحضظها المشركون وأجرى الشيطان أن النبى على قد قرأها فزلت بها ألسنتهم فأنزل الله (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى) الآية فدحر الله الشيطان. ثم سرد ابن كثير قصة الغرانيق والآراء المختلفة فيها . ثم قال: (قلت وقد ذكرها محمد بن إسحاق فى السيرة من هذا وكلها مرسلات منقطعات والله أعلم، وقد وغيرهما بنحو من ذلك ثم سأل هنا سؤالا كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى لرسوله يلى أن متوهموا أنه صدر عن رسول الله يلى وليس كذلك فى نفس الأمر مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله يلى وليس كذلك فى نفس الأمر عبل إنما كان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن على .

(١١٥) البداية والنهاية لابن كثير ج٣ ص٦٧.

(۱۱٦) طبقات ابن سعد ج۱ ص۱٦۰ ـ ۱٦۱ طبـعة بيروت، تاريخ الطبرى ج۲ ص٣٣٨ ـ ٣٣٩، تحقيق أبو الفضل ابراهيم، (روائع التراث العربي).

(۱۱۷) سيرة النبي ج٢ ص١٧.

(۱۱۸) محمد حسين هيكل: حياة محمد ﷺ ص١٦٠ ـ ١٦٧. الطبعة ١٣. القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٨م.

(۱۱۹) انظر تعقیب د. عبدالمعطی قلعجی فی دلائل النبوة للبیهقی ج۲ ص۲۸۷ ـ ۲۸۷ . ص۲۸۹ . ص۲۹۱ .

(۱۲۰) تاریخ ابن خلدون ج۲ ص۱۱۶ \_ ۱۵۰.

(١٢١) طبقات ابن سعد ج١ ص١٦١ طبعة بيروت، دار الكتب العلمية.

(۱۲۲) السيرة ج۱ ص۲۱۲ ـ ۲۱۳، الـكامل ج۱ ص٦٧٨، تاريخ ابن خلدون ج۲ ص٤١٣.

- (۱۲۳) السيسرة ج۱ ص۲۰۰ ـ ۲۰۸، الكامل ج۱ ص ۱۸۰ ـ ۱۸۱، تاريخ ابن خلدون ج۲ ص٤١٣ ـ ٤١٤.
  - (۱۲٤) السيرة ج١ ص٢٣٨- ٢٤٧، الكامل ج١ ص ١٨٠ ـ ٢٨٢.
- (۱۲۵) صحیح البخاری، کتاب مناقب الأنصار باب هجرة الحبشة، (حدیث رقم ۳۸۷۲) مج۲ ج٤، ص٦٢٥، بیروت، دار الکتب العلمیة.
  - (١٢٦) السيرة ج١ ص٢٣٩ ـ ٢٤٧.
  - (١٢٧) البداية والنهاية ج٣ ص٦٧ \_ ٦٩ .
    - (۱۲۸) ج۲ ص۲۰۶.
- (۱۲۹) صفة الصفوة ج۱ ص۱۱۵ تحقق محمود فاحورى، خرج أحاديثه محمد رواس قلعجى. طبعة بيروت، دار المعرفة، ۱۹۲۹م.
  - (١٣٠) البذاية والنهاية ج٣ ص٦٧.
- (۱۳۱) السيرة لابن هشام ج٢ ص١٩ ـ ٢١، دلائل النبوة ج٢ ص ٢٩١ ـ ٣٩٣.
- (۱۳۲) الأحابيش هم: بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة، والهون بن خزيمة بن مدركة، وبنو المصطلق من خزاعة، وقد تخالفوا جميعًا، فسموا الأحابيش.
  - (١٣٣) السيرة ج٢ ص٢٢ ـ ٢٣.
    - (١٣٤) الباحثة.
  - (١٣٥) السيرة ج٢ ص١٧ ـ ١٩.
  - (١٣٦) المصدر السابق لابن هشام.
    - (١٣٧) الباحثة.
  - (۱۳۸) دلائل النبوة ج۲ ص۳۰۶.
- (۱۳۹) ابن سعد : محمد بن منيع (ت۲۳۰هـ/ ۸٤٥م) الطبـقات الكبرى ج ۱ ص۱۹۱ (القسـم الأول) القاهرة ، دار التـحرير ، ۱۲۸۸هـ/ ۹٦۸م، وطبـعة إحـسان عباس ، بيروت ، دار صادر ، ۱٤٠٥هـ. دلائل النبوة ج۲ ص۲۰۶.

(۱٤٠) ابن سيد الناس اليعمرى: فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن يحيى (ت٧٣٤) عيون الأثر في فنون المغازى والشمائل والسير ح١ ص١٤٠ ـ ص١٤٤ . تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، بيروت، دار الآفاق الجديدة ط٠٠، ٢٠١٢هـ/١٩٨٢م.

(١٤١) السيرة ج١ ص٢٤٧.

(١٤٢) السيرة ج١ ص٢٤٨.

(١٤٣) الأوباش: الأخلاط من الناس والسفلة وهي جمع (وبش) المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، استنبول، المكتبة الإسلامية ج٢ ص١٠٠٨.

(١٤٤) المصدر السابق ص٢٤٨ (لابن هشام).

(١٤٥) جلدين: أي قويين. المعجم الوسيط ج١ ص١٢٩ مادة (جلد).

(١٤٦) الأدم: الجلد وتطلق أيضًا على الخبز، المعجم الوسيط مادة (أدم) جـ ١ ص ١٠٠.

(۱٤۷) عند البيهقى: عمرو بن العاص، وعمارة بن الوليد، ج٢ ص٢٩٦، ٢٩٨ وعند ابن كثير في البداية والنهاية ج٣ ص٨٣ عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد وقد اتفق فى ذلك مع ابى نعيم فى الدلائل وعند ابن خلدون عمرو بن العاص، وعبدالله بن أبى ربيعة، ج٢ ص٢٤١.

(۱٤۸) ضوى: انضم، ضوى إليه ـ ضيا، وضويا: مال وانضم، وضوى فلانا وغيره إليه: ضمه. المعجم الوسيط: مادة (ضوى) ج١ ص٥٤٧.

(١٤٩) يقول البيهقي في دلائل النبوة ج٢ ص٢٩٣ (.. وأهدوا للنجاشي فرسًا، وجبه وديباج، وأهدوا لعظماء الحبشة هدايا..)

(١٥٠) السيرة لابن هشام ج١ صر٢٤٩ ـ ٢٥٠.

(١٥١) دلائل النبوة ج٢ ص٢٩٣.

(١٥٢) تناخرت نخر: مـد الصوت في الخياشيم : أي تـكلمت كلام مع غضب ونفور، المعجم الوسيط، مجمع اللغـة الدين، مادة (نخر) ج٢ ص٨٠٨ طبعة استنبول، المكتبة الإسلامية.

(۱۵۳) يقول ابن هـشام: ويقال: فـانتم سيـوم: أى تسومون فى بلدى كـالغنم السائمة لايعارضكم أحد.

(١٥٤) قال ابن هشام: الدبر بلسان الحبشة: الجبل.

(۱۵۵) انظرك ابن هشام: السيرة ج۱ ص٢٤٩ ـ ٢٥٢، دلائل النبوة للبيهقى ج٢ ص٣٩٣ ـ ٣٠٦، رفع شأن الحبشان للسيوطى ص٧٠ ـ ٨٠.

(١٥٦) دلائل النبوة ج٢ ص٢٩٨، ابن كشير: البداية والنهاية ج٣ ص٧٦ طبعة بيروت، دار المعرفة، توثيق عبدالرحمن اللازقى، ومحمد بيضون.

(١٥٧) المصدر السابق للبيهقي ص٢٩٩ ـ ٣٠٠.

(١٥٨) البداية والنهاية ج٣ ص٧٧ طبعة بيروت، دار المعرفة، توثيق عبدالرحمن اللادقى \_ ومحمد غازى بيضون.

(۱۰۹) السيرة ج١ ص٢٤٩ ـ ٢٥٢، دلائل السبوة ج٢ ص٢٩٣ ـ رفع شأن الحبيثان للسيوطى ص٧٠ ـ ٨٠، والبداية والنهاية لابن كثير ج٣ ص٨٣ طبعة دار المعبقة الثانية).

(١٦٠) دلائل النبوة للبيهقي ج٢ ص٢٩٣، رفع شأن الحبشان ص٧٠.

(١٦١) دلائل النبوة للبيهقى ج٢ ص٢٩٨، رفع شأن الحبشان للسيوطى ص٧٧، البداية والنهاية لابن كثير ج٣ ص٧٣ طبعة بيروت، مكتبة المعارف

(١٦٢) انظر: المصادر السابقة لكل من البيهقي، والسيوطي، وابن كثير.

(١٦٣) رفع شأن الحبشان للسيوطى ص٧٠، ابن كثير: البداية ج٣ ص٧٦ وأيضًا يكون الأثر لابن سيد الناس ص١٤٣ ـ ١٤٤.

(١٦٤) وأيضا السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد بن محمد أبو شهية جا ص ٣٥٠ دار القلم، دمشق، طبعة، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م هذا وقد ذكر في المصادر أن عمارة بن الوليد هو أحد السبعة الذين دعا عليهم رسول الله على حين تضاحكوا اليوم وضع سلا الجزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة، وحينما خرج عمارة مع عمرو بن العاص ـ وكان مع عمرو زوجته ـ من مكة في سفينة واحدة حيث شربوا الخمر وطمع عمارة في زوجة عمرو وكان عمارة شابًا جميلا وكان عمرو قصيرا فأخذه عمارة ورماه في البحر فناشده عمرو حتى أدخله السفينة فحقد عليه. فلما ذهبا

معا إلى النجاشى وشى به عند النجاشى (فنفخ في إحليله ثم ألقاه فى جزيرة من جزر البحر حتى ذهب عقله وساح فى البرية مع الوحوش ثم مات بعد ذلك وقد قيل أن أحد الصحابة قد قصده ليرجعه في من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه، إلا أنه مات بعد أن أمسك به فى ساعته.

انظر: دلائل النبوة ج٢ ص٢٩٦، البداية لابن كشير ج٣ ص٧٧، ٧٧ ص٨٨ والذهبى: سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى، ج١ تحقيق شعيب الأرنؤوط، وحسين الأسد ص٤٣٩. بيروت مؤسسة الرسالة ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م . والإحليل: مخرج البول، ومخرج اللبن من الشدى والضرع انظر: معجم اللغة العربية . أستنطبول، المكتبة الإسلامية ج١ ص ١٩٤ (مادة: حلّ). الباحثة، وانظر رفع شأن الحبشان ص٧٠، ص٨١ ومابعدها.

(١٦٥) دلائل النبوة ج٢ ص٣٠٧، البداية والنهاية لابن كثير ج٣ ص٧٩.

(١٦٦) السيـرة ج١ ص٢٤٩، البداية والنهاية ج٣ ص٧٦ وقد اخــتلفت الأبيات قليلا عند ابن كثير ولم يورد البيت الأخير.

(١٦٧) السيرة ج١ ص٢٥٢ ـ ٢٥٣، رفع شأن الحبشان ص٧٦، سير أعلام النيلاء ج١ ص٤٣٤.

(١٦٨) الباحثة.

(١٦٩) السيرة ج١ ص٢٥٥، البداية لابن كثير ج٣ ص٧٧.

(١٧٠) السيرة ج٢ ص٣٦ ـ ٣٧، دلائل النبوة للبيهقي ج٢ ص٣٠٦ ـ ٣٠٧.

(۱۷۱) دلائل النبوة للبيهقي ج٢ ص٧٠، البداية لابن كثير ج٣ ص٧٨.

(۱۷۲) دلائل النبوة ج۲ ص۳۰، البداية ج۳ ص۷۸، رفع شان الحبشان للسيوطى ص٨٦، ٨٧.

. (١٧٣) تفسير القرآن العظيم ج٣ ص٣٣٧ ـ ٣٣٨ الآيات من سورة الـقصص (٥٢ ــ ٥٥) الطبعة الثـانية بيروت، دار القلم. صحح بإشــراف الشيخ خليل الميس [د. ت].

(۱۷۶) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى: أبى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى مج٧. ج ١٣ ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، صورة القصص (آية٥-٥٥) ص١٩٦.

(١٧٦) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١ تفسيره لسورة المائدة (من آية ٨٢ ـ ٥٨).

(۱۷۷) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٣ ج٦ عند سورة المائدة آية (٨٢ ــ ٨٥) عند تفسيره للآيات السابقة ص١٦٥ ــ ١٦٨ .

(١٧٨) الباحثة.

(۱۷۹) الطبقات الكبرى لابن سعـد ج۱ ص۱٦۲ طبـعة بيـروت، دار الكتب العلمية وأيضًا زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية.

(۱۸۰) الواقدی: المغــازی ج۱ ص۱۲۰ ــ ۱۲۱ تحقیق مارســدن جونس، ط۳، عالم الکتب بیروت، ۱٤۰٤هـ/ ۱۹۸۶م.

(١٨١) دلائل النبوة للبيهقي ج٣ ص١٣٣ ـ ص١٣٤.

(۱۸۲) ابن كثير: البداية والنهاية، ج٣ ص٣٠٧ ـ ٣٠٨.

(۱۸۳) ذكر ذلك الطبرى في تاريخه ج٢ ص١٣١ ـ ١٣٢، بينما ذكر الواقدى في المغازى أنه في العام السابع من الهجرة النبوية إلي المدينة المنورة بعد عمرة القضية، المغازى ج٢ ص٧٤٧، كذلك ذكر العام السابع ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ج٣ ص٢٢.

(۱۸٤) تاریخ الطبری ج۲ ص۱۳۱ - ۱۳۲، البیه قی: دلائل النبوة ج۲ ص۸۰، ۳۰۸، ۳۰۸، شدا وقد ذکر آ. محمد حمید الله فی کتابه مجموعة الوثائق السیاسیة فی العهد النبوی والخلافة ص۹۹، نقلا عن المقریزی فی إمتاع الاسماع ج۱ ص۲۲ - السیرة الشامیة بعد أحوط بدر، قیل: إن قریشاً بعثت عمرو بن العاص وعبدالله بن أبی ربیعة بعد موقعة بدر. فلما سمع رسول الله ﷺ ببعث قریش عمراً وابن أبی ربیعة، بعث عمرو بن أمیة الضمری وکتب معه: إلی النجاشی .. هذا قول سعید بن المسیب وعروة بن الزبیر. ولم یرو نفی الخطاب.

(١٨٥) وقد أورد الحاكم في المستدرك نص: الكتاب الثاني الذي ذكره البيهةي وذكر فيه أن اسم النجاشي هو مصحمة. انظر المستدرك ج٢ كتاب هـ تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين من كتاب الهجرة الأولى إلى الحبشة حديث رقم ٢٥٤, ٢٤٤.

(۱۸۲) تاریخ الطبری ج۲ ص۱۳۱ ـ ۱۳۴.

(۱۸۷) رفع شأن الحبشان ص۱۱۵ ـ ۱۱۲.

(١٨٨) البداية والنهاية لابن كثير ج٣ ص٨٣.

(۱۸۹) عند الطبری (أجبر): ج۲ ص۱۳۲، وعند البیهقی (أبجر) ج۲ ص۳۰۹ کذلك عند السیوطی ص۱۱۱، وعند ابن کثیر ج۳ ص۸۶ (أبجر)

( ١٩٠) الثفروق: قمع التمرة أو ما يلتزق به قمعها.

(۱۹۱) بعض المراجع ذكرت أن اسم ابنه (أرمى) مثل السيوطى فى رفع شأن الحبشان ص١٦٦، و (أريحا) عند البيهقى (ج٢ ص ٣١٠ دلائل النبوة)، والطبرى فى تاريخ ج٢ ص١٦٠، ١٣٢ (أرها)، وعند ابن كشير في البداية والنهاية ج٣ ص٨٤ (أريحا) أما ابن الجوزي في الوفا بأحوال المصطفى ج٢ ص٤٦٤ ٢٥٥ فلم يذكر اسم ابنه أو اسم النجاشى في رسائل النبى عليه النجاشى ورد النجاشى عليه. (الرياض للؤسسة السعيدية).

(۱۹۲) تاریخ الطبری ج۲ ص۱۳۱ ـ ۱۳۲، دلائل النبوة للبیهقی ج۲ ص۳۰ ـ ۳۰ ، ۳۱، الإصابة لابن حجر ج۱۱ ص۳۳ ترجمة أرمی (ویقال) أریحا بن أصحمة بن أبجر ولد النجاشی، رفع شأن الحبشان للسیوطی ص۱۱۲، البدایة والنهایة لابن کثیر ج۳ ص۸۶، الوفا لابن الجوزی ج۲ ص۶۵.

(۱۹۳) انظر: طبقات ابن سعد ج۸ ص٦٨، أسد الغابة ج۷ ص١١٥ ـ ١١٧، ص٣١٥ ـ ٣١٦، والاستيعاب ج٤ ص١٩٣٠.

(۱۹۶) أسد الغابة: المصدر السابق، الطبرى: تاريخ ج٢ ص١٣٢، الذهبى سير أعلام النبلاء ج١ ص١٤١، السيوطى: رفع شأن الحبشان ص٨٨، ابن كثير: البداية والنهاية ج٤ ص١٤٣ ـ ١٤٥.

(١٩٥) البيهقي: دلائل النبوة ج٣ ص٤٦١ ـ ٤٦٢.

(۱۹٦) تاریخ الطبری ج۲ ص۱۳۲.

(۱۹۷) ابن حبيب، أبو جعفر محمد بن حبيب بـن أمية بن عمرو والـهاشمى البغدادى ت٢٥٤هـ، المحبّر رواية سعـيد الحسن بن الحسين السكرى، بيروت دار الآفاق الجديدة (ذخائر التراث العربي، تصحيح د. إيلزه ليختن شيتر ص١٧٦.

(۱۹۸) قال السيوطى فى رفع شأن الحبشان ص۱۱۷: (قال ابن الملقن: وأعلم أن النجاشى تابعى، لأنه آمن ورأى الصحابة ولم ير النبى على أن ذكره ابن منده وغيره فى الصحابة توسعا، وهذه المسألة تلقى فى المعاياة، فيقال: شخص صلى على النبى على النبى وأصحابه وهو تابعى، ويقال أيضًا: صحابى طويل الصحبة كثير الرواية، أسلم على يد تابعى، وهو عمرو بن العاص أسلم على يد النجاشى كما سبق.

- (١٩٩) السيرة النبوية ج٣ ص٢٥٠ ومابعدها.
- (۲۰۰) المغازي للواقدي ج۲ ص۷۶۱ ـ ۷۲۰.
- (٢٠١) أوضع البعير راكبه: إذا حمله على سرعة السير.
- (٢٠٢) المدرة: السيد الشريف: والمقدم في اللسان واليد غند الخصومـة والقتال القاموس المحيط ج٤ ص٢٨٣.
- (٢٠٣) رقع: جمع رقعة، كهمزة: شجرة عظيمة: القاموس المحيط ج٣ ص٣١.
- (۲۰۶) الشعيبة: على شاطئ البحر الأحمر بطريق اليمن (معجم ما استعجم، ص١٨٤ أبو عبديد الله البكرى، عبدالله بن عبدالعزيز ــ ٤٨٧هـ، ثلاثة أجزاء، نشر وستنفاد، جوتا، ١٨٧٦/ ١٨٧٧م.
- (۲۰۰) انظر المغازى للـواقـدى ج۲ ص٧٤١ ـ ٧٤٥، ولفظ رواية عـمـرو بن العـاص منه، وانظر أيضًا السـيرة لابن هـشام ج٣ ص٢٥٠، الطبـرى: تاريخـه ج٢ ص١٤٥ ـ ١٤٦، رفع شأن الحبشان للسيوطى ص٨١ ـ ٨٥، والبداية والنهاية لابن كثير ج٤ ص١٤١ ـ ١٤٢.
  - (٢٠٦) المصدر السابق للواقدي ص٧٤٥.
  - (٢٠٧) السيرة ج٣ ص٣٥٢، الطبرى: نفس المصدر.
    - (٢٠٨) الباحثة.
- (۲۰۹) المغازى للواقدى ج٢ ص٦٨٣، السيرة لابن هشام ج٣ ص٣٣٢، دلائل النبوة للبيهقى ج٤ ص٢٤٦، تاريخ ابن خلدون ج٢ ص٤٥٤.
- (۲۱۰) المعارف لابن قتيبة ص١٦١، تحـقيق د. ثروت عكاشة طبعة ٤ القاهرة، دار المعارف (ذخائر العرب ٤٤١)، ١٩٨١م.

- (۲۱۱) تاریخ ابن خلدون ج۲ ص٤٥٤ ـ ٤٥٥.
  - (۲۱۲) السيرة ج٣ ص٣٣٢.
- (۲۱۳) قال ابن كثير: ومعيقب بن أبي فاطمة ج٢ ص٢٠٧.
- (٢١٤) قال ابن كثير: وقد ماتت أم حرملة بنت عبد الأسود بأرض الحبشة، وابنه عمرو، وابنته خزيمة ماتابهار رحمهم الله ج٤ ص٢٠٧.
  - (۲۱۵) السيرة ج٣ ص٣٣٢ \_ ٣٣٥.
  - (٢١٦) البداية والنهاية ج٤ ص٢٠٦ ـ ٢٠٧.
  - (۲۱۷) المصدر السابق لابن كثير ص٢٠٦ ـ ٢٠٠٧.
    - (۲۱۸) السيرة ج٣ ص٣٣٦.
    - (۲۱۹) السيرة ج٣ ص٣٣٦ \_ ٣٣٧.
    - (۲۲۰) المصدر السابق لابن هشام ص٣٣٧.
      - (۲۲۱) السيرة ج٣ ص٣٣٧ \_ ٣٣٨.
        - (۲۲۲) السيرة ج٣ ص٠٣٤.
      - (۲۲۳) السيرة ج٣ ص ٣٤٠ \_ ٣٤١.
      - (۲۲٤) السيرة ج٣ ص٣٤١ \_ ٣٤٢.
  - (٢٢٥) دلائل النبوة للبيهقي ج٤ ص٢٤٤ ـ ٢٤٥.
- (۲۲۱) قال العلماء: البعداء في النسب، البغضاء في الدين لأنهم كفار إلا النجاشي، وكان يستخفى بإسلامه عن قومه ويورى لهم: انظر هامش ص٢٤٥ في الدلائل.
  - (٢٢٧) المصدر السابق للبيهقي ص٢٤٥.
- (۲۲۸) صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب فی هجرة الحبشة، وفی المغازی باب کی حرة الحبشة، وفی المغازی باب کی عزوة خیبر. (حدیث رقم ۲۲۰ ـ ۲۳۳ ـ ۲۳۳ ج ۵ ص ۹۰ ـ ۹۰. صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل جعفر بن أبی طالب، وأسماء بنت عمیس وأهل سفینتهم الحدیث رقم ۳۲۹. وشرح صحیح مسلم للإمام النووی: محیی الدین

أبى زكريا يحيى بن شرف النووى الشافعى (٦٣١ ـ ٢٧٦هـ) ج١٦، باب ٤١ ـ من فضائل جعفر بن أبى طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضى الله عنهم حديث رقم ١٦٩ ـ (٢٥٠٢)، ص٢٩٧ ـ ٢٩٨ طبعة بيروت، دار القلم.

(۲۲۹) دلائل النبوة للبيهقى ج؛ ص٤١٢، وانظر أيضًا أسد السغابة لابن الأثير ج<sup>٥</sup> ص٤٨٧ ترجمة (أم كلثوم بنت أبى سلمة) بيروت، دار المعرفة الطبعة الأولى تحقيق خليل مأمون مشيخا، ١٤١٨هـ /١٩٩٧م.

(۲۳۰) المصدر السابق للبيه هي ص ٤١٠ وأيضا: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، (حديث رقم ١٢٤٥)، بيروت، دار الكتب العلمية، مج ١ ج ٢ ص ٣٨٠، ومختصر مسلم كتاب الجنائز، باقى التكبير على الجنازة والصلاة على القبر حديث رقم ٩٥١، ٩٥٣ مج ١ ص ١٥٩ طبعة بيروت دار الكتاب الجنائز باب التكبير على الجنائز حديث رقم ١٣٣ ج ١ ص ١٥١ طبعة بيروت دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠.

(۲۳۱) دلائل النبوة ص٤١١.

(۲۳۲) المصدر السابق للبيمه مي ص٤١١، الإصابة ج١ ص٣٤٧، ترجمة رقم ٤٧٣، طبعة بيروت، ٤٧٣، طبعة بيروت، دار الكتب العلمية ص٣٤٧، ترجمة رقم ٤٧٣، طبعة بيروت، دار الكتب العلمية.

(٢٣٣) الإصابة -١ ص ٣٤٨ (المصدر السابق).

(٢٣٤) المصدر السابق لابن حجر ص٣٤٨ وأيضًا دلائل النبوة للبيهقي ص١١١ ـ . ٤١٢.

(۲۳۰) زاد المعـاد في هدى خيـر العبـاد ج١ ص٥١٩ ـ ٥٢١، تحقـيق شعـيب الأرنؤوط، وعبدالقادر الأرنؤوط ط١٥، دار الريان للتراث ١٩٨٧/١٤٠٧م.

(٢٣٦) زاد المعاد في هدى خير العباد ج١ ص٥١٥ - ٥٢١، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وعبدالقادر الأرنؤوط طبعة ١٥. دار الريان للتراث، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م، هذا وصلاة الغائب التي صلاها رسول الله على النجاشي رواه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم، فقد أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه (حديث رقم ١٣٤٥)، وباب الصفوف على الجنازة (حديث رقم ١٣١٨)، حديث رقم ١٣٢٧)،

وباب التكبير على الجنازة أربعًا (حديث رقم ١٣٣٧)، (ورقم ١٣٣٤) وكتاب مناقب الأنصار، باب موت النجاشى لحديث رقم ٣٨٧٧، ٣٨٧٨، و٣٨٧٨، ٣٨٨٠، هما الأنصار، باب التكبير على ٣٨٨٠). وصحيح مسلم (مختصر صحيح مسلم، كتاب (الجنائز، باب التكبير على الجنازة والصلاة على القبر، حديث رقم (٩٥، ٩٥٣، وموطأ مالك، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنائز حديث رقم ١٣ وانظر أيضًا سنن أبي داود.

### (حدیث رقم ۲۳۰۶)

وسنن ابن ماجه، المعجم \_ الجنائز (ك٦، ب٣٣)، باب ٣٣ \_ ما جاء في الصلاة على النجاشي (حديث رقم ١٥٣١، ١٥٣٥، ١٥٣١، ١٥٣١، ١٥٣١) عن أبي هريرة وعمر ابن الحصين، ومجمع بن جارية الأنصاري، وحذيفة بن أسيد، وابن عمر سنن ابن ماجمة بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي الندى وسنن التسالي، كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة، بشرح الحافظ السيوطي وحاشية السندي، ج٤ من رقم (١٩٧٠) إلى رقم (١٩٧٥) روى الحديث عن جابر، وأبي هريرة، وعسمر ابن حصين ط٣، طلب حت ما ١١٣٨هـ وحاشية تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للإمام البوصيري (ت. ١٨٤٠هـ) تحقيق الشيخ خليل مأمون شيخا. بيروت، دار المعرفة ط٢ (ت. ١٩٨٠م ج٢ ص٢٣٥ \_ ص٢٣٧.

وسنن الترمذى، كتاب الجنائز، باب ٤٨ ـ مـا جاء فى صلاة النبى على النجاشى. ج٣ ص٣٥٧، بيروت، دار الكتب العلمية، وقال أبو عيسى (هذا حديث حسن مجمع). (حديث رقم ٢٩٩) من حديث أبى هريرة، وعمر ابن حصين، وجابر ابن عبدالله، وأبى سعيد، وحذيفة بن أسيو وجرير بن عبدالله.

وفى هذا مايدل على إسلام النجاشي أصحمة بالإضافة إلى مواقفه المتعددة مع رسول الله ﷺ والمسلمين

(٢٣٧) (الباحثة). وانظر أيضًا تحفة الأُشراف (١٠٨٨٩).

(۲۳۸) صفة الصفوة لابن الجوزى: حمال الدين أبى الفرج (٥١٠ ـ ٥٩٧هـ) ج١ ص١١٥ ـ ١١٦ . تحقيق محمود فاخورى. خرج أحاديثه محمد رواس قلعجى بيروت، دار المعرفة

(۲۳۹) انظر أيضًا: السيرة النبوية لأبى الحسن على الحسيني الندوى ص٢٨٥، الطبعة الثنانية، جندة، دار الشروق، ١٤٠٩هـ/١٤١٠هـــ ١٩٨٩م، فنتحى غيث، الإسلام والحبشة عبر التاريخ ص٥٧.

- (۲٤٠) أحمد الزينى دحلان (مفتى السادة الشافعية بمكة): السيرة النبوية والآثار المحمدية (بهامش كتاب السيرة الجلية للإمام على برهان الدين الحلبى الشافعى. بيروت، دار إحياء التراث العربى ج٣ ص٦٥ ـ ٦٧.
  - (٢٤١) أبو الحسن الندوى: السيرة النبوية ص٢٩٩.
- (۲٤۲) محمد حسين هيكل: حياة محمد ﷺ. القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 197٨. ط١٦٣ ص ٣٩٤ \_ ٣٩٥.
- (۲٤٣) على برهان الدين الحلبي الشافعي (٩٧٥ ـ ٩٧٥) : لسان العيون في سيرة الأمين والمأمون المعروفة بالسيرة الحلبية. بيروت، دار التراث العربي، ج٣ ص٩٤٨ ـ ٢٤٩.
- (٢٤٤) فتحى غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ ص٥٧، سير بدج ص٢٧٣.
  - (٢٤٥) فتحى غيث: الإسلام والحبشة. . ص٥٦ ـ ٥٧.
- (٢٤٦) فتحى غيث: الإسلام والحبشة ص٥٨، وأيضًا محمد عثمان أبو بكر: المثلث العفري ص٤٢ ـ ٤٣ .
- (٢٤٧) المثلث العفرى في القرن الإفريقي عبر العصور التاريخية، القاهرة، المكتب المصرى للتوزيع، المطبوعات عام ١٩٦٦.
  - (٢٤٨) المرجع السابق ص٤٦ ـ ٤٧.
  - (۲٤٩) المثلث العفرى ص٤٧ ـ ٤٨.
  - (٢٥٠) المرجع السابق ص ٤٨ ٩٩/
- (٢٥١) نفس المرجع ص٣٧، وأيضًا: أبو أحــمد الأثيوبي: الإســلام الجديد في الحبشة ص١٥، طبعة عام ١٩٦٤م.
  - (۲۵۲) المثلث العفرى ص٤٧ ـ ٤٨.
  - (٢٥٣) المرجع السابق ص٤٨ ـ ٤٩.



## ثبت بالسماء المصادر والمراجع

ـ القرآن الكريم.

#### أولا: المصادر العربية:

۱ - ابن الأثير: عـز الدين أبى الحـن على بن عـبدالكريم الجـزرى (٥٥٥هـ/ ١١٦٠م ـ ١٣٠٠م).

أ ـ أسـد الغابة في معرفة الصحابة. بيروت، دار المعرفة، توزيع دار المؤيد بالرياض. تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا.

ب ـ الكامل في الساريخ: الطبعة الأولى. بيروت، دار الكتباب العبربي، 181٧هـ/١٩٩٧م (تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري.

٢ \_ أحمد الزيني دحلان المكي (ت ١٣٠٤هـ/ ١٨٨٧م)

السيرة النبوية والآثار المحمدية، (بهامش كتاب السيرة الحملبية للإمام على برهان الدين الحلبي الشافعي). بيروت، دار إحياء التراث العربي

٣ ـ الإدريسى: أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس الحموى الحسنى المعرف بالشريف الإدريسى (من علماء القرن السادس الهجرى). نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. الطبعة الأولى. بيروت، عالم الكتب، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.

٤ ــ البخارى أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت ٣٥٦هـ/ ٧٨٠) ــ
صحيح البخارى، بيروت، دار الكتب العلمية.

٥ \_ البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين (ت٣٨٤ ـ ٩٩٤م).

دلائل النبـوة. (وتعليق د. عبـدالمعطى قلعجى). الطـبعة الأولى. بـيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.

٦ \_ الترمذی: أبو عـیسی محمد بن عـیسی بن سورة (٢٠٩ \_ ٢٣٤م/ ٢٧٩هـ \_ ٨٩٢م)

أ\_سنن الترمذي، بيروت، دار الكتب العلمية.

ب \_ تحفة الأشراف (بداخل المصدر السابق).

٧ ـ جرجى زيدان: العرب قبل الإسلام ، [بيروت].

٨ ـ ابن الجوزى: جمال الدين أبو الفرج (١٠٥ ـ ٥٩٧هـ)

صفة الصفوة، تحقيق محمود فاخوري، بيروت، دار المعرفة، ١٩٦٩م

٩ ـ الحاكم النيسابورى: أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابورى.

المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا الطبعة الأولى، بيروت، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.

۱۰ - ابن حبیب: أبو جعفر محمد بن حبیب بن أمیة بن عمرو الهاشمی البغدادی (ت۲٤٥هـ).

المحبّر، رواية أبى سعيد الحسن بن الحسين السكرى تصحيح إيلزه ليختن سيتر بيروت، دار الأفاق الجديدة (ذخائر العرب).

۱۱ - ابن حجر العسقلاني: شهاب الدين أبو الفضل، أحمد بن على بن محمد (۱۳۷۸هـ/ ۱۳۷۱م)

أ ـ الإصابة فـى تمييز الصحابة الطبـعة الأولي. بيـروت، دار الكتب العلمـية، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

ب - فتح البارى بـشرح صحيح البخـارى. ط۳ القاهرة، المطبعة السـلفية، ودار الريان للتراث، ١٤٠٧هـ.

۱۲ \_ ابن حزم الأندلسي: أبو محمد على بن أحمد بن سعيد (٣٨٤هـ/٩٩٤م \_ ٢٥٤هـ/٢٥٤ \_ .

جمهرة أنساب العرب ط٥. القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٢م (ذخائر العرب ـ ٢).

١٣ ـ أبو الحسن على الحسني الندوي.

السيرة النبوية. ط٢. جدة، دار الشروق، ١٤٠٩هـ/ ١٤١٠هـ/ ١٩٨٩م.

۱۶ ـ ابن خلدون

تاريخ ابن خلدون (المسمى: ديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر). الطبعة الشالشة. بيروت، دار الفكر، ١٤١٧هـ/١٩٩٦م ـ مراجعة: أخليل شحادة، د. سهيل ذكار.

۱۵ \_ أبو داود : الحافظ. سليمان بن الأشعث السلجستاني الأزدى (۲۷۵هـ/ ۸۸۸م)

سنن أبي داود ط۱، بيروت، دار الحديث، ۱۳۸۹هـ/۱۹۲۹ ـ ۱۹۷۰م

۱٦ \_ ابن دريد: مسحسمد بن الحسس بن دريد الأزدى (٢٢٣هـ/ ٨٣٨م- ٢٢١هـ/ ٩٣٣م).

ـ الاشتقاق. تحقيق عبدالسلام هارون الطبعة الأولي. دار الجيل، ١٤١١هـ.

١٧ ـ الذهبى: شهمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان (١٧٤هـ/ ١٣٤٧ ـ ١٣٤٨م) سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وحسين الأسد بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.

١٨ \_ الزبيدى (الإمام) رين الدين أحمد بن عبداللطيف (ت١٩٩٨هـ)

1 ـ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (مختصر صحيح مسلم) ٢ج في مجلد تحقيق ابراهيم بركة. بيروت، دار النفائس، ١٩٨٥م.

١٩ \_ ابن سعد: محمد بن منبع (ت٢٣٠هـ/ ١٤٥م).

الطبقات الكبرى . القاهرة ، دار التحرير ، ١٣٨هـ/١٩٦٨م.

۲۰ \_ السيد عبدالعزيز سالم (دكتور) .

دراسات في تاريخ العرب - العرب قبل الإسلام. الإسكندرية، مؤسسة شباب الحامعة، [د.ت].

۲۱ \_ ابن سيد الناس اليعمرى: فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد ابن عبدالله بن محمد بن يحيى (ت ٧٣٤).

عيون الأثر في فنون المغارى والشمائل والسير. تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. الطبعة الثالثة. بيروت، دار الآفاق الجديدة، ١٤٠٢هــ/١٩٨٢م.

۲۲ \_ السيوطي: جلال الدين بن عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١هـ)

أ ـ تفسير وبيان مفردات القرآن. دار الرشيد، دمشق، مؤسسة الإيمان، بيروت.

ـ رفع شأن الحبشان. جـدة، دار القبلة للثقافة الإسلامية بـيروت، مؤسسة علوم

٢٢ \_ الصغاني:

التكملة والتذييل، تحقيق عبدالعليم الطحاوى، وعبدالحميد حسن. طبعة مصورة من دار الكتب المصرية.

۲۶ ـ الطبری: أبی جعفر محمد بن جریر (ت ۳۱۰هـ/۹۲۳م)

أ ـ تاريخ الرسل والمكوك، تحقـيق: محمد أبو الفضل إبراهيــم. الطبعة الأولى. بيروت. دار الكتب العلمية، ١٤٠٧هـ وطبعة الأخرى (سلسلة روائع التراث العربي).

ب \_ تفسير الطبرى: القاهرة، دار الغد العربى، جمع: أبى يحيى محمد بن صمادج التجيبي (ت١٩٤هـ).

۲۵ \_ أبو عـبيـد الله البكرى، عبـدالله بن عبـدالعزيز (ت ٤٨٧هـ) مـعجـم ما استعجم، ٣ أجزاء، نشر وستنفلد، جوتا، ١٨٧٧/١٨٧٦م.

٢٦ \_ على إبراهيم حسن (الدكتور): التاريخ الإسلامي العام (الجاهلية \_ الدولة العربية \_ الدولة العباسية). القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، [د.ت].

٢٧ \_ على برهان الدين الحلبي الشافعي (٩٧٥ \_ ١٠٤٤ ـ ١٠

\_ السيـرة الحلبية، وهي: (إنسان العـيون في سيرة الأمين والمأمـون) بيروت، دار إحياء التراث العربي.

٢٨ ـ على موسى (دكتور). جغرافية القارات، دار الفكر.

٢٩ ـ فتحى غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ.

٣٠ ـ القاموس المحيط.

٣١ ـ ابن قتيبة: أبو محمد عبدالله بن مسلم (٢١٣هـ/ ٨٢٨ ـ ٢٧٦هـ/ ٨٨٩م)

ـ المعارف تحـقيق دكـتور ثروت عكاشـة. ط٤. القاهرة، دار المـعارف، (١٩٨م) (ذخاتر العرب ـ ٤٤).

٣٢ ـ القرطبي: أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري.

الجامع لأحكام القرآن. بيروت، دار الكتب العلمية.

٣٣ ـ القزويني: ذكريا بن محمد بن محمود القزويني.

آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت، دار صادر، [د.ت]

٣٤ \_ ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر (١٩٩١هـ/١٢٩٢م - ١٢٥هـ/ ١٣٥٠).

زاد المعــاد في هدى خيــر العباد، طـبعة دار الريــان للتراث ومــؤسسة الرســالة، بيروت، . ط١٥، ٧٠١هـ/١٩٨٧.

٣٥ \_ ابن كثير: (الإمام) الحافظ عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت ٧٧٤هـ).

\_ البداية والنهاية، بيروت: مكتبة المعارف، [د.ت].

\_ تفسيــر القرآن العظيم. دار إحياء الكتب العــربية، طبعة عيـــــى البابى الحلبى، (وطبعة أخرى). بيروت، دار القلم أشراق الشيخ خليل الميس، [د. ت].

\_ مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحميق محمد على الصابوني، بيروت، دار القلم، [د. ت].

٣٦ \_ الكرماني.

شرح صحيح البخاري الطبعة الثانية. دار إحياء التراث العربي، ١٤٠١هـ.

۳۷ ـ ابن ماجة: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (۲۰۹هـ/ ۸٤۲ ـ ۸۸۲م) سنن ابن ماجة بشرح الإمام أبى الحسن الحنفي السندي، وحاشية تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للإمام البوصيري (ت ۸۶۰هـ) تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. ط۲. بيروت، دار المعرفة، ۱۶۱۸هـ/۱۹۹۷م.

٣٨ \_ مالك بن أنس (الإمام) (ت١٧٩هـ/ ٧٩٥م).

موطأ مالك. ط٢. بيروت، دار الكتاب العربي، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.

٣٩ \_ محمد بيومى مهران (الدكتور) تاريخ العرب القديم. الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ١٩٩٥م.

٤٠ محمد حسين هيكل (الدكتور) حياة محمد ﷺ. ط١٣٠. القاهرة مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٨م.

٤١ \_ محمد محمد أبو شهبة (الدكتور): السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة.
ط٤. دمشق، دار القلم، ١٤١٨هـ/١٩٩٨م.

٤٢ ـ محمـد حميد الـله (دكتور) مجـموعة الوثائق السيـاسية في العهـد النبوى والخلافة الراشدة.

٤٣ ـ المسعودي: أبو الحسن على بن الحسين على المسعودي (ت٣٤٦هـ)

مروج الذهب ومعـادن الجوهر. تحقيق محمـد محيى الدين عبدالحمـيد بيروت، المكتبة العصرية، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

٤٤ ـ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت٢٦١هـ/ ٨٧٤م)

- صحيح مسلم (الجامع الصحيح) ٥ ج. القاهرة، دار الحديث ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.

- شرح صحیح مسلم للإمام النووی: محیی الدین أبی زکریا بن شرف الشافعی (تحقیق لجنة من العلماء).

- مختصر صحيح مسلم، اختصار محمد بن ياسين بن عبدالله ٢مج. مكة المكرمة، المكتبة التجارية، ١٤١١هـ/ ١٩٩١م، ومختصر صحيح مسلم للمنذرى. تحقيق محمد ناصر الألباني. بيروت المكتب الإسلامي الطبعة السادسة. ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.

٤٥ ـ معجم ألفاظ القرآن الكريم. القاهرة ، دار الشروق، ١٩٨١م

٢٦ ــ المعجم الـوسيط: القاهرة، مـجمع اللغـة العربيـة ٢ مج (وطبعـة أخرى)
(استنبول، المكتبة الإسلامية (٢ ج ، ١مج)

۲۷ ـ ابن منظور: أبو الفضل محمد بن مكرم بن على ٦٣٠هـ/١٢٣٢م ـ
۱۱۷هـ/ ۱۳۱۱م).

لسان العرب، ٦ج، القاهرة، دار المعارف، وطبعة بيروت، ط٣ دار صادر، دار الفكر للطباعة والنشر، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.

٤٨ \_ النسائى أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى (ت٣٠٣هـ)

سنن النسائى بشرح الإمام السيوطى وحاشية السندي. حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية. ط٣. ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م، طبعة بيروت، دار البشائر الإسلامية.

٤٩ \_ أبو نعيم: أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت ٤٣هـ)

دلائل النبوة ط الأولى. بيروت، عالم الكتب، ١٩٨٨/١٤٠٩م.

٥٠ ـ ابن هشام: أبو أحمد عبدالملك بن هشام بن أيوب (٢١٣هـ).

السيرة النبوية: بيسروت، المكتبة العصرية، ١٤١٢هـ/١٩٩٢م تحقيق محمد على القطب، محمد الدالي.

٥١ ـ الواقدي. محمد بن عمر بن واقد (ت٢٠٧هـ).

كـتاب المغــازي ٣ج، تحقـيق مارســدن جــونس. ط٣. بيروت، عــالم الكتب، ١٩٨٤م.

٥٢ \_ ياقوت الحموى: شهاب الدين أبو عبدالله (ت٦٢٦هـ)

معجم البلدان، ٥ج. بيـروت، دار بيـروت للطباعـة والنشـر، دار صـادر. ١٣٧٥هـ/١٩٥٦م.

#### ثانيا: المراجع الأجنبية،

- 1 Encyclopeadia Britannica. Ethiopians, History of Vol IV. p. 1088.
- 2 Jones and Monsroe: A History of Abyssinia.
- 3 Renon: Histore de Langues Semitiques, 1855. I. 306.
- 4 Sir: Budge, E. A. Wellis.

A History of Ethiopia 1928.



# المحتويات

| الصفحة |                                                           |  |
|--------|-----------------------------------------------------------|--|
| ٣      | لقدمة .                                                   |  |
| ٩      | قهيد :أصل كلمة حبش.                                       |  |
|        | الفصل الأول                                               |  |
| -      | الموقع الجفرافي لبلاد الحبشة وسكانها وعلاقتها             |  |
| ۱۳     | بالجزيرة العربية قبل الإسلام                              |  |
| 77     | حكم الحبش لليمن.                                          |  |
| 77     | - الفيل.<br>حادثة الفيل.                                  |  |
|        | -ق<br>القصل الثانى                                        |  |
| YV     | لقب النجاشي وتحية ملوك الحبشة                             |  |
| ۲٧     | لقب نجاشي الحبشة .                                        |  |
| ۲۸     | تحية ملوك الحبشة.                                         |  |
|        | القصل الثالث                                              |  |
| 79     | أهمية الحبشة في عهد رسول الله ﷺ                           |  |
| ٣١     | العلاقات السياسية قبيل الدعوة الإسلامية .                 |  |
| ٣٣     | النجاشي أصحمة بن أبجر.                                    |  |
| ٣٥     | حكم أصحمة للحبشة.                                         |  |
|        | الفصل الرابع                                              |  |
| ٣٧     | هجرة السلمين إلى الحبشة في عهد النجاشي أصحمة بن أبجر      |  |
| 79     | اختيار النبي ﷺ الحبشة دار هجرة للمسلمين .                 |  |
| ٤٦     | إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب.                  |  |
| 07     | م<br>وقف النجاشي من المسلمين المهاجرين إلى الحبشة.        |  |
| ٥٧     | وفد قريش إلى النجاشي لرد المسلمين إليهم ورد النجاشي عليهم |  |
| 75     | خروج الحبشة على النجاشي.                                  |  |

| ٦٣   | نصارى الحبشة (أو نجران) الذين أسلموا على يد رسول الله ﷺ في مكة . |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 79   | رسالة النبي ﷺ إلى النجاشي وخطبته لأم حبيبة رضي الله عنها.        |
| ٧٠   | رد النجاشي على رسول الله ﷺ.                                      |
|      | إسلام الصحابي عمرو بن العاص على يد ا(أصحمة بن أبجر) بعــد غزوة   |
| ٧٣   | الأحزاب.                                                         |
|      | القصل الخامس                                                     |
| ٧٧   | هجرة المسلمين من الحبشة إلى المدينة بعد غزوة خيبر                |
|      | المُصل السادس                                                    |
| ۸٣   | وفاة النجاشي أصحمة ونعي النبي ﷺ له يوم وفاته                     |
| ٨٤   | تعليق على صلاة الغائب علي النجاشي.                               |
| Γ.Υ. | إسلام النجاشي أصحمة وإثبات ذلك .                                 |
| 97   | الهوامش.                                                         |
| 119  | المصادر والمراجع.                                                |
| ١٢٧  | المحتويات.                                                       |

| ۲۰۰۰/۱۳۱۵۰    | رقم الإيداع                  |
|---------------|------------------------------|
| 977-10-0931-4 | I. S. B. N<br>الترقيم الدولي |



اختلف البعض في إسلام نجاشي الحبشة "أصحمة بن أبجر، وأصحمة بالعربية يعنى عطية، بينما أكدت المصادر العديدة إسلامه. ولم يقتصر الأمر على إسلام النجاشي بل كان له دور إيجابي في الدعوة الإسلامية، ورغم أنه لم يستطع أن ينشر الدعوة الإسلامية بالصورة التي كان يرغبها، نظراً لظروف وضعه كرئيس للحبشة وهي بلد تعتبر من معاقل المسيحية، إلا أنه حمى المسلمين المهاجرين إلى الحبشة في عهد رسول الله قرابة ستة عشر عاما وظلوا في أمان طيلة فترة حكمه من عدوان قريش وغيرها، وقد تناسلوا حتى وصل عددهم إلى عقد كون جالية مسلمة ظلت تحمل لواء الإسلام وتركت أثرها فيما بعد في الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة بعد غزو النبي على لخيبر. كذلك أطلق على (أصحمة) لقب "الصحابي التابعي" فهو "صحابي"؛ لأنه كان في عهد رسول الله هي وكانت له مخاطبات معه، وهاسلام ابنه ومن معه في سفينة إلا أنها غرقت بهم في البحر الأحمر.

وقد كان للنجاشى (أصحمة) مواقف مشرفة فى بدر وأحد تنم على صدق إيمانه، كما ذكر أن عمرو بن العاص الصحابى المشهور قد تم إسلامه على يديه، ثم ذهب عمرو إلى رسول الله ﷺ ليعلن إسلامه أمامه، وحنما توفى النجاشى (أصحمة) صلى عليه رسول الله ﷺ مع صحابته صلاة الغائب وهو الوحيد الذى صلى عليه النبى ﷺ صلاة الغائب.

تطلب جميع منشوراتنا

من وكيلنا الوحيد بالكويت والجزائر ١١٥ الكتاب التديث

I.S.B.N

977 - 10 - 1390 - 4

